

# البعبع والعفريت والغول

ودراسة عن الصحافة الفكاهية المصرية الصادرة في بدايات القرن العشرين

> تأليف نبيل السمالوطى



# بطاقة فمرسة

حقوق الطبع محفوظة

# مكتبة جزيرة الورد

اسم الكتاب: البعبع والعفريت والفول

اسم المؤلف: نبيل السمالوطي

رقم الإيداع



مَلْبَئِةُ مِرْبُ رُوّالُورُد

الهوران الهوران الموران المور

الطبعة الأولى 2017

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ! उद्या

أهدي كتابي هذا إلى أخي المهندس عبد المحسن هرمس ، الذي كان أول من قدمني لعالم الصحافة عام ١٩٦٩ .

كما أهديه إلى أستاذي خيس البكري مدير تحرير جريدة الأهرام وإلى روح الأستاذ الكبير محمد زايد ، (رحمه الله) ناثب رئيس تحرير جريدة الأهرام اللذان شجعاني على البحث والإطلاع والدراسة في مجال تاريخ الصحافة الفكاهية المصرية القديمة . كما أتاحا لي فرصة نشر كثير من تلك الدراسات على صفحات الجريدة بداية من مايو عام ٢٠٠١ .

كذلك أهديه للأستاذ فنان الكاريكاتير عبد الرحمن بكر لمراجعته الكتـاب وتصميم وتنفيذ صوره الغلاف مع الشكر الجزيل .

اللؤلف

إِنِّى رَأَيْتُ أَنْهُ لَا يُمْنُ إِنْ الْمُ كِنَا بَا فَي يَوْمِيهِ إِلَّا قَالَ فِي غَدِهِ: لَوْغَيِّرُهِ مِنَا اللَّهِ الْمُعْتَى فَكَا لَا حُسَنَ، وَلَوْرِيدً كَذَا لَكَا أَنْ مُحْتَنُ وَلَوْفَرُمَ هِمَ ذَا لَكَا أَنْ فَعَلَى ، وَلَوْتِرِكَ هَذَا لَكَا أَنْ جُلَ ، وَهذَا مِنْ أَعْظِم الْعِتَمِ ، وَهُوَ رَلِيلٌ عَلَى اسْتِيلًا إِلنِّه فَصِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

#### مقدمة

ونحن في معرض محاولة التأريخ للكتابة الصحفية القديمة في مصر، الصادرة في القرن الماضي، كان من الضروري إحاطة القارئ بشيء عن تاريخ ظهور صحف وجرائد ومجلات مصرية متنوعة الأغراض بين سياسية وأدبية، وأخرى فكاهية وهزلية، حيث كانت الجريدة قديها تسمى «Gazette»، وينطقها أهالي مصر والشام باسم «غازيته» أي جريدة، وكانت الصحافة الفكاهية آنذاك تحمل إصدارتها أسهاء جذابة لافتة للنظر لإعطائها شعبية لأجل الرواج، حيث صدرت في عصر الخديوي إسهاعيل جرائد بأسهاء غريبة مثل: أبو نضارة، أبو زمارة، أبو صفارة، التودد، وتلا ذلك صدور التنكيت والتبكيت عام ١٨٩٨، الخيلة الكدابة عام ١٨٩٨، بغله العشر عام ١٩٠٨، المنصور عام ١٩٠٩، الأرنب عام ١٩٠٢، المعلم جحا عام ١٩٠٣، الصيحة

كها ظهرت في نفس هذا العام ١٩٠٣ صحف الخلاعة المصرية: الزمار، ظريفة المعاني، المساواة، وفي عام ١٩٠٤ ظهرت جرائد أخرى مثل الأزبكية: البابا جللو المصري، ثم جرائد منها: عفريت الحهارة،البهلول،الرعد، النيل عام ١٩٠٥، الشتاء، النكتة، عام ١٩٠٦، والسبعة ودمتها، الديك، لق لق، خيال الظل والتمساح عام ١٩٠٧، ثم جرائد منها المسامير، الزار،حظ الحياة، اللواء المصري، الشجاعة والقنبلة أعوام ١٩٠٨، وغيرها.

والملاحظ أن مستوى اللغة العربية التي كانت تكتب بها جرائد تلك الأيام كان ضعيفًا . وتحتوي ألفاظًا عامية أو أجنبية كثيرة ، مثل استعبال كلمة «حرمه» وجمعها حريم عند ذكر النساء ، وكلمة «القراطيس» وكانت تعني «السندات» ، والرتبة العسكرية صاغ كان اسمها «صاغ قول أغاسي» ، وكلمة «عيد العبال» ، كانت تكتب باسم «عيد الفعلة» ، !!! وكثيرا ما نجد مكتوبا في تلك الصحف

أخطاء شائعة مثل كتابة اسم «أولفت» «بدلا من ألفت» ، وسيهام بدلا من «سهام» ، وعبد اللاه بدلا من عبد الله ، إلخ .

وأثرت أزمة الورق في أثناء الحرب العالمية الأولى على الصحافة المصرية حيث ظهرت أزمة حادة في ورق الصحف مما دعى أصحابها إلى تقليل عدد صفحاتها رغم زيادة الأخبار آنذاك، فاضطرت بعض الصحف إلى إصدار الجريدة في ورقة واحدة، وبعضها لم يستطع أن يستمر في الظهور.

وعن التوزيع الجغرافي للصحف في مدينة القاهرة ، ينبغي التنويه إلى أن الصحافة كصناعة كانت في بدايتها كشأن بقية الصناعات ، لم تكن في حاجة إلى مكان كبير ليكون مقرًا لإدارتها كما هو الحال في أيامنا المعاصرة ، فقد كانت كثير من الصحف في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر تتخذ مقرًا لها في شقة أو دكان، !!!! ، بل كانت بعض الصحف بدون مقر مستقل ويعضها كان يتخذ من المطبعة التي تتعاقد معها مقرًا لها ، بل وجد الباحث الكبير فتحي الحديدي ، في بحثه عن هذا الموضوع أن صحيفة كانت تتخذ مقرًا رسميًا لها عبارة عن ترابيزة في كازينو !! وهي جريدة «النور» لصاحبها محمود زكى باشا ، وذلك في سنوات ١٩٢٧ ، ١٩٢٨ ، حيث كانت تلك الترابيزة في كازينو الشانزليزيه بشارع الفجالة ، وكانت تطبع هذا العنوان على التروسية ضمن عنوان الجريدة ، تركزت مناطق إصدار الصحف المصرية القديمة بأنواعها ومطابعها في مدينة القاهرة ، منذ نشأتها بشوارع محمد علي ، الفجالة ، نوبار ، عبد العزيز، الأمير قدادار وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت جريدة المسامير تصدر من منزل بشارع الخليج المصري المرخم بجوار بوستة باب الخلق بعمارة حسن باشا زايد ، (عام ١٩٠٨) وجريدة «الرعد» كان محل إدارتها بشارع عبد العزيز ، بالمطبعة العمومية، أما جريدة «اللواء المصور» فقد اتخذت مقرًا لها في حارة برجوان بالجالية بمصر، وكان محل إدارة جريلة «التمساح» بشارع شبرا عام ١٩٠٧م، أما جريدة «السبعة ودمتها» فقد كان محل إدارتها بمكتبه على أبو زيد الكتبي بالأزهر ومكتوب على صدر الجريدة العبارة الآتية : «جميع الرسايل الخفافي اللي على مزاجك ننشرها بس تبعد عن السب والطعن ، وتطلب الجريدة من مكتبه

على أفندي أبو زيد الكتبي ببوستة الأزهر» وموضح على الجريدة أنه يحررها «اثنان في غامض علم الله وتحت حماية الله» ،. !!!!

وفي شارع محمد على قرب مبنى دار الكتب الحالي عند باب الخلق كانت تصدر جرائد «المؤيد» و «الفلاح» «المؤيد الأسبوعي» و «منفيس» «البريد» في مطبعة المنار بباب الخلق وصحيفة «الأمة» ، من درب العنبة بشارع محمد على ، كذلك جرائد «المخزن» ، «فرعون» ، «مصر الفتاة» ، «عاصمة الشرق» ، القطر المصري» «النظام» ، إلخ .



وفي شارع الفجالة كانت تصدر صحف ومجلات عديدة مثل: «الحقوق»، عام ١٨٠٦، المفتاح عام ١٩٠١، «الجنس اللطيف» عام ١٩٠٨، الرشاد عام ١٩٠٤، «الشجاعة» منذ عام ١٩٠٨، والمنبر، الضياء، العاصمة عام ١٩١٠م... إلخ.

أما الصحف التي كانت محال إداراتها في شارع الدواوين فهي جريدة القاهرة، اللواء، الأفكار، الحاوي، المساء، البلاغ، المرشد، شيخ الصحافة، الجامعة، إلخ.

هذا بالإضافة إلى الجرائد التي كانت إدارتها في شوارع خيرت بالسيدة زينب ، والأمير قدادار والساحة «شارع رشدي» ، وشارع القصر العيني ، ثم منطقه شارع الصحافة بشارع الجلاء ، وأخيرا في مدينه ٦ أكتوبر .

وبعد هذه المقدمة نضع عزيزي القارئ هذا الكتاب بين يديك والذي يعتبر ثمرة دراسات وجهود بحثية مستقيضة في مجال الصحافة الفكاهية المصرية القديمة الصادرة في بدايات القرن الماضي .

وما جاء بهذا الكتاب يمثل محاولات لتسليط الضوء على الفترة ما بين عام ١٩٠٠ وحتى عام ١٩١٠ لبيان ما صدر خلالها من صحف ذات طابع فكاهي والتي تبين لنا أنها تعكس آلام وآمال وأماني الشعب المصري والتي لا تخلو من سخرية التي تميزت بها الشخصية المصرية الأصيلة .

وتوخينا تناول بعض أهداف أصحاب تلك الصحف بشيء من التدقيق فوجدناهم يحاولون الاعتراض بالسخرية المباشرة ، وغير المباشرة على ما شاع وجوده بين ربوع مصر من متناقضات منذ عام ١٨٨٢ وهو عام دخول القوات الإنجليزية مستعمرة لمصر ، حيث انقلبت أوضاع المجتمع المصري نتيجة لذلك الاستعمار وتغيرت كثير من ملامحه ، ووجدنا أصحاب تلك الصحف يحرصون على محاولة كشف المستور من تصرفات المستعمر المستبد ، وفضح مؤامراته وعلاقاته مع خونة البلاد من المصريين العملاء الذين يتعاملون معه .

لذا اهتم كثير من أصحاب تلك الصحف الفكاهية أن يصفوا صحفهم بأنها «سياسية»، ثم يضاف بعد ذلك توضيحًا لمهمتها الصحفية بأنها «انتقادية» أو «فكاهية» أو «هزلية» أو «تصويرية» أو «أدبية».

أو كل تلك الأوصاف في جريدة واحدة ، مما يدل على أن الخوض في مجال السياسة المصرية كان واجبًا أساسيًا على صاحب كل جريدة فكاهية الالتزام به إلى جانب ما يقدم من مواد صحفية نقدية أو فكاهية أو ساخرة، وجد في هزل ، بهدف محاوله معالجة سلبيات المجتمع وإعلاء شأن الإيجابيات.

وفي هذا الإطار سوف نعرض للعديد من المعلومات عن تلك الصحف الصادرة في الفترة ما بين عام ١٩١٠ إلى عام ١٩١٠ ، والتي تؤكد ظهور رجال كبار الشأن ذوي أفكار وآراء مخلصة وجريئة ورؤية وطنية صادقة جعلتهم يتحملون مشاق إصدار تلك الصحف ، ويتعرضون للصعاب من جانب السلطات الحاكمة التي كانت كثيرا ما تصادر صحفهم وتسحب تراخيصها مما يؤدي إلى توقف صدور كثير منها ، وقد حرصنا على العرض المناسب لسياسة وأداء كل صحيفة ذكرناها ، وتناولنا بالتعليق على مادتها وآرائها من خلال فصول أربعة احتواها هذا الكتاب ، وإننا نهدف من وراء هذا البحث ، ربط الماضي بالحاضر ، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا ، لوطننا الحبيب مصر .

القاهرة في ديسمبر ٢٠١٢

المؤلف

القصل الأول

The state of the s

حرص بعض أصحاب الجرائد والمجلات الفكاهية الصادرة في بدايات القرن الماضي وفي العشرينيات منه على تسميه جرائدهم بأسهاء توحي بالتخويف والتنبيه والإنذار والرعب ولعلهم يقصدون من وراء ذلك لفت نظر الشعب إلى مساوئ الحكم الاستعماري البريطاني أو محاولة تخويف المستعمر بها ينتظره من ردود فعل من الشعب لمواجهته ، ومثال ذلك جريدة البعبع عام ١٩٠٨ ، والعفريت عام ١٩٠٤ ، والغول عام ١٩٢٦ ومثل جرائد بدايات القرن «الرعد» لصاحبها نجيب يوسف في تلا منوفية ، عفريت الحمارة عام ١٩٠٥ ، وجريدة «الرعد» مرة أخرى بالقاهرة في عام ١٩٠٨ لصاحبها على صادق الحكيم ، «والقنبلة» عام ١٩٠٩ في دمياط .

حيث كانت تلك الجرائد تسير على النهج الفكاهي والسياسي الساخر ولا تخلو من جد في صورة هزل ، وكان أسلوب تلك الجرائد ناقدًا وساخرًا من سوء أحوال البلاد في تلك الفترة (١٩٠٠ ، عام ١٩١٠) واتجه كثير من أصحاب تلك الجرائد إلى اختيار أسهاء حيوانات أو طيور لجرائدهم مثل التمساح ، لق لق ، الديك ، الأرنب ، الحهارة بينها اختار فريق آخر من أصحاب تلك الجرائد في هذه الفترة أسهاء تحمل مدلولات سياسية أو اجتهاعية أو فلسفية ، مثل: جرائد (النكتة ، خيال الظل ، النيل ، السبعة ودمتها ، الأزبكية ، البابا غاللو المصري البهلول ، الخلاعة المصرية ، المنصور ، حظ الحياة ، الزار والمسامير ، اللواء المصور الشجاعة ، المساورة ، وغيرها).

- وفي هذا الفصل نتناول بشيء من التفصيل سياسيات واتجاهات الجرائد التي تحمل أسهاء توحي بالتخويف والرعب والإنذار ، مثل (البعبع ، العفريت الخول) كما سبق أن أوضحنا في المصفحات السابقة ، ثم نتابع سياسات واتجاهات الجرائد الفكاهية الصادرة في الفترة ما بين ١٩١٠ ، ١٩١٠ كما سوف نشير إليه في الفصول التالية:

#### أولا: جريدة «البعبع» الصادرة عام ١٩٠٨ بالإسكندرية:



الخديوي إسهاعيل



يعقوب صنوع

- في بدايات القرن الماضي شهدت مصر نهضة صحفية فكاهية كسري احتشدت موادها الصحفية بالجد والهزى للسخرية من أوضاع المجتمع المصري الحديث العهد بالاحتلال الإنجليزي الذي جثم على صدر البلاد منذعام ١٨٨٢ ، وسار كثير من أصحاب تلك الصحف الفكاهية على البدرب الذي سارت فيمه صحف ومجلات فكاهية ظهرت من قبل ذلك مثل: صحف أبو نهاره ، الأستاذ الأول لهذه السحافة الساخرة والانتقادية والتي كانت تهاجم بشده أفعال الخديوي إسماعيل غير السوية، وكان سلاحها الفكاهة ، وتميزت بتناول الأمور السياسية في قالب جاد لا يخلو من فكاهة وتبعها على هذا المنوال محمد توفيق الأزهري الذي أصدر احمارة منيتي، التي اختارت هي الأخرى نفس الطريق ، حيث أقبل الناس على قراءة تلك الجرائد للترويح عن النفس التي سئمت ، واكتئبت من شده ظلم المستعمر الأجنبى، وتواطئ أصحاب المصالح والمطامع من المصريين الذي باعوا قضبة البوطن وصباروا طبوع أمبر المستعمر الستىد.

كانت تلك الجرائد الصادرة في تلك الفترة «من عام ١٩٠٠» عام ١٩٠٠» تسدد سهام نقدها بطريق مباشر أو غير مباشر لأعداء الوطن ، من خلال موادها الصحفية الفكاهية التي لا تخلو من جد ، وكانت معظم هذه الجرائد تحمل أسهاء غريبة ، منها جريدة «البعبع» الصادرة عام ١٩٠٨ لصاحبها رضوان فريد ، ولعله يقصد من إنشاء تلك الجريدة - إخافة مسئولي الحكم والإدارة وخونة البلاد المتعاونين مع الإنجليز حيث صدرت تلك الجريدة في الإسكندرية واتخذت في عهارة الهلال بشارع رأس التين رقم ٢٤ مقرًا لإدارتها . وكانت والنسخة منها تباع بخمسة مليات أي «غرش تعريفة» والاشتراك السنوي بها ٥٠ غرشا ، ونصف السنوي ٣٠ غرشا ، وكتب رئيس تحريرها تحت عنوانها الرئيسي بيتان من الزجل خفيف الدم هما: «جريدة هزلية لطيفة ، فيها الفكاهة والأنكات بيتان من الزجل خفيف الدم هما: «جريدة هزلية لطيفة ، فيها الفكاهة والأنكات بيتان من الزجل خفيف الدم هما: «جريدة هزلية لطيفة ، فيها الفكاهة والأنكات بقرش واحد تعريفة ، آخر ثمنها خدها وهات».

اشتملت صفحاتها على مقالات سياسية وتعليقات وآراء شتى ذات مغزى ضاحك وتهكمي على أحوال البلاد والعباد وانتشار الفساد بين ربوع مصر وإهمال الحكومة لشؤون الشعب واحتياجاته اليومية الضرورية من مرافق وسلع وما إلى ذلك ، وجاءت تلك المقالات والآراء تحت عناوين «الإنسانية والحيوانية والواجبات الوطنية» ، الذي ورد بعدد الجريدة رقم ٧ في سنتها الأولى يوم الجمعة الموافق ١٨ ديسمبر عام ١٩٠٨ .

#### شارع ابن زيتون ، وزقاق بندقه ؛

واحتوى نفس العدد تحت عنوان «حوادث محلية» نقد صارخ لأعمال المجلس البلدي بالإسكندرية الذي طالما كان محورًا لنقد وسخرية الأديب الكبير بيرم التونسي رحمه الله ، وكان من ضمن ما أبرزته جريدة «البعبع» من أخطاء وإهمال المجلس البلدي ما جاء من خلال هذا الخبر «شارع ابن زيتون» ، خلف محطة مصر أو إن شئت كل شارع قد بلغت فيه البرك مبلغًا عظيمًا يحسدها عليه زقاق «بندقه» وحارة البركة ، فنوجه أنظار مجلسنا البلدي «الخفيف» لهذا الزقاق البائس فقد بلغ وحله للركب» .

وإذا كان لنا اليوم أن نعلق على ما كتبته جريدة «البعبع» التي من الواضح أنها لم تخيف أحدًا عن المسؤولين بالمجلس البلدي عام ١٩٠٨ وما بعده بدليل استمرار الإهمال لشؤون النظافة بالإسكندرية ، وتكرار صور الإهمال في باقي مدن ومحافظات مصر حتى الآن ، حيث يملأ الوحل وطفح المجاري وتراكم القهامة في تلك الأزقة والحواري وكثيرًا من الشوارع الرئيسية والذي تغير فقط هو اسم «المجلس البلدي» الذي أصبح يسمى «الوحدة المحلية» أو «الحي» وم تتغير العقلية الروتينية الجامدة ، ولم تتقدم وسائل حل مشكلات الجهاهير في هذا الشأن بل تعقدت أكثر وأكثر ، حتى صارت هناك كثير من الأحياء التي تعاني من النقص المتزايد في الخدمات وصار اسمها «المناطق العشوائية» رغم انتشار النقد اللاذع لمسؤولي الأحياء والحكومة أكثر مما انتقدته جريدة «البعبع» منذ أكثر من تسعين عامًا مضت .

كذلك تناولت جريدة «البعبع» إلى جانب ما تقدم ذكره النقد اللاذع لشركه التزام ومحطة السكة الحديد لسوء تصرف المسؤولين في إطار من السخرية والتهكم والنقد الشديد، حيث جاء بأحد أعداد الجريدة تحت عنوان «مصلحة السكة الحديد» ما نصه:

"يا حاملي الشهادات ويا من قضوا زهرة الشباب بين جدران المدارس طلبًا للعلم ورغبة في سعادة الحياة وتسهيل وسائلها نشير عليكم من الآن ، أن تخلعوا ملابس الرجال وتتزيؤا !!! بأزياء النساء ،!!!! إذا ضاق بكم الحال ، !!! فإن هذه المصلحة لا تتبع قانون و لا تقيد نفسها بمنشور أو لائحة ولا تعرف سبيلا لخير بني الإنسان فالحنان في قلوب رؤسائها مفقود والعدل في معاملاتهم معدوم فكم من عامل فيها يشقى طول نهاره ويسهر طوال الليالي ولا يتقاضني إلا مرتبا ضئيلا ، يكاد يعجز عن دفع غائلة الجوع عنه .

#### سيدات أوربيات

ولكنها تستخدم سيدات أوروبيات في حجر الراحة ، بالمحطات وتدفع لهن مرتبات باهظة من ٦ جنيهات إلى ١٢ جنيه ، !!!! وكأن جميع أعمال المصلحة

هذه قد بلغت أوج الكهال ولا ينقبصها إلا تعيين أمشال تلك السيدات الأوروبيات ليكن زينة وبهجة للراثين من الركاب.

وقد أنهى رئيس تحرير «البعبع» مقاله هذا يرفع صوت عمال المصلحة المظلومين إلى عطوفة رئيس النظار عسى أن يتلقاها بحكمته .

#### رئيس التحرير ، وترام أبو وردة

وينتقل بنا رضوان فريد رئيس تحرير «البعبع» إلى شرح معاناته الشخصية عندما ساقه سوء طالعه أن يقيم في منطقه بحري بالإسكندرية ، فيضطر إلى أن يركب ترام «أبي وردة» كل صباح ليصل إلى مقر الجريدة ، ويوضح في مقال له في أحد صفحات «البعبع» ما نصه :

«أتدرون يا حضرات السادة الرؤساء كم يضيع من الوقت «الثمين» في هذه الأيام «البعبعية» قولوا ساعة أو ساعتين والمطر يهطل مدرارًا والرياح تهب من الشهال إلى الجنوب كأنها سم زعاف، لعقاب كبير، كبير، كبير على ركابكم المساكين الدافعين القرش، العافين عن غلاظة وجلافة وبلادة، وسفاهة ورذالة سواقيكم ومفتشيكم.

#### إهمال ، رجال البوليس

وانتقل رضوان فريد من نقده لتصرفات مسؤولي السكة الحديد وشركة الترام إلى نقد رجال البوليس التاركين لواجبهم في حماية أمن الشعب في مديرية البحيرة حيث كان يعيث المجرمين والأشقياء فسادًا في جنبات المديرية ولا رادع لهم ولا حاكم قوى يضربهم بيد من حديد على أيديهم ، والحكومة لا تأخذها الحمية لتقاومهم ، لتزيد هموم الناس ، زيادة على همومهم في مسائل شظف العيش وصعوبة الحياة وسوء المرافق وإهمال الحكومة لشؤونهم .

ونعلق اليوم على كلمات رئيس تحرير «البعبع» فيها جاء به حول حاملي الشهادات الذين لا يجدون عملا في مصلحة السكة الحديد بينها العمل متوافر للأوروبيات وبأجور مجزية ، لنقول: إن ذلك الأمر ما زال متغشيا في كثير من

مصانعنا ، وبعض مصالحنا الحكومية ، فكثيرًا ما تستورد تلك الجهات عمالة من دول الشرق الأقصى تاركة العمالة المصرية تعاني من شرور البطالة بالرغم من توافر الإمكانيات لديهم ، وتفضل العامل الأجنبي عن العامل المصري، ربها لرخص أجر الأجنبي أو لعقدة الخواجة ، فتزيد مشكله بطالة شباب المصريين .

أما من ناحية معاناة رئيس التحرير من صعوبة المواصلات ، خاصة عندما يركب ترام «أبو وردة» من بخري إلى مقر جريدته في رأس التين ، فإننا نقول ، أن تلك المشكلة قد تم حلها منذ زمن بعيد ، فالآن يركب رئيس التحرير سيارة أو سيارات فارهة تكون رهن إشارته لتوصيله إلى المكان الذي يريده ، وانتهى بمصر عهد ركوب رؤساء تحرير الجرائد ركوب الترام رحم الله رئيس تحرير البعبع المسكين الذي حرمته الأيام من الركوب في سيارة خاصة مثلها يتم الآن لرؤساء تحرير صحف زماننا هذا .

# ثانيًا: جريدة «العفريت» الصادرة عام ١٨٩٨:

يبدو أن اسم «العفريت» كان اسمًا مغريًا لأصحاب الجرائد الفكاهية، حتى أنه قد صدر «عفريت» عام ١٨٩٨ بمصر ، ومكتوب تحت عنوان الجريدة الرئيسي عبارة تقول: «ويكون لكل مشترك الحق في أخذ مكافأة من الجواهر الثمينة وغيرها ما توازي قيمتها من دنابير لجد... ألف».. وجريدة العفريت هذه كانت تصدر كل يوم جمعة من كل أسبوع ، والاشتراك بها بمقدار ١٠ دنانير عن سنة حال القطر المصري - ٦ دنانير عن نصف سنة - والمراسلات تكون باسم جريدة «البوليتيكة والعفريت» بعطفة الجمل بالدرب الجديد بالسيدة زينب.. بالقاهرة، وسعر النسخة منها نصف فرنك، وفي الصفحة الأولى من هذه الجريدة صورة خيالية مرسومة للعفريت عبارة عن شكل رجل عار تمامًا وله قرون وذيل طويل وأنف مقوس طويل وذقن ذو لحية وعينين ذات جحوظ ظاهر نحيف.. وفوق ذلك الرسم عبارة تقول: «مدد يا شيخ العفاريت» .. وقوق ذلك الرسم عبارة تقول: «مدد يا شيخ العفاريت» ..

أنسا.. أنسا البطسل للهلسب ومسن وانست ولانست لمه كسل العفاريست

عندي الجعيص كفردمن «براغيثي» أطيع قسائلا نطق «المساخيت» تضلع في السياسة من أهل «السفاريت» لم يرتضي قولي غدا «كالعكاريت» يسل عنسي يراني «أبا العفاريت»

أنا اللبث الشجاع «أبا العجايب» من «عزيز» النفس لا أهوى الكلام «ولا» المسوي الجميل وذا الكيال ومسن ونطقي صحيح في قلب «معنى» ومن تحملت بي البلدان خاطبة ومسن

وكانت رسالة عفريت عام ١٨٩٨ رسالة نقدية ساخرة.. تسخر من ممارسات السلطات الحاكمة في مصر بطريق غير مباشر عارضة لكثير من ملبيات حكام هذا الزمان على كافة مستوياتهم ، وكان نقدها يغلب عليه الطابع الجاد غير الهازل في كل الأحوال.. وتوقف عن الصدور هذا العفريت ...!!!! بعد صدور عدد قليل من أعداده... وبعد ٢٦ عامًا من التوقف ظهر العفريت مرة أخرى على يد عبد الحميد نجيب قناوي عام ١٩٢٤.

# ثالثًا: جريدة «العفريت» الصادرة عام ١٩٧٤:

يبدو أن عبد الحميد نجيب قناوي عند ما قرر إصدار جريدته «العفريت»، عام ١٩٢٤ قد استفاد من تجربة عفريت عام ١٩٠٨ وتجربة رضوان فريد رئيس تحرير جريدة «البعبع»، الصادرة عام ١٩٠٨ والتي تميزت بالنقد الصارخ لأوضاع المجتمع المصري في ذلك الحين، فاتخذ عبد الحميد نجيب قناوي، اسم «العفريت» لإظهار سياسة جريدته التحذيرية أو التخويفية، إن صح التعبير، من أجل إصلاح ما اعوج من أمور في المجتمع المصري، حيث شهد عام ١٩٢٤ صدور هذه الجريدة الأسبوعية الانتقادية الفكاهية المصورة والتي كان وكيل إدارتها حافظ عبد ربه وعنوان إدارتها بالقاهرة، في غيط العدة بمطبعة عطايا، والتي كان الاشتراك بها ٥٠ قرشا عن سنه كاملة، ٣٠ قرشا عن سنة للطلبة والعهال، ٥٧ قرشا عن سنة بالخارج والتي ورد في عددها الثالث الصادر عام والعهال، ٥٠ قرشا عن سنة بالخارج والتي ورد في عددها الثالث الصادر عام والعال، ٥٠ قرشا عن سنة بالخارج والتي ورد في عددها الثالث الصادر عام حيث قال:

صدقت فيك حكمة المتنبسي

يا بلادي عليك رحمه ربي

كهل مها فيهك مهن جمهال تهداعي ساء تلميلذنا المصغير وساءت والنيساء ،!!! النيساء ينا للبلاينا كلهـن اتخـذن «في البـدع» سـهمًا ذهب الناس في المضلال سراعيا ويتحسر الشاعر على ما وصلت إليه أمور الأخلاق من انهيار وانحلال ،

وأغان الأذي على أليف ضرب في مجسال السشرور نفسس المربسي فتحست في خلاقنا ألسف ثقسب ورمين العفاف في كيل جنب كريساح تطسايرت مسن مهسب

فيقول بمرارة:

أرجعتهم ولا معرة ذنسب في ثنايسا الطريسق أحقر كلب قدرأيت الفساد في كل حزب يا لقومي من الأذي المشرئب وتلقــوا فنــونهم في «جــروبي» إيه بالعنة الفضيلة صُبِّي ،!! ما وجدنا لدائها أي طب

لا عفساف ولا محسارم ديسن غايسة البنست أن يغسير عليها ساء والله ما رأيت بمصر رفعست رايسة الإباحسة فينسا وقع الناس في حيال «بيجو» اخجلوا وأخجلوا المجد فينسا في رؤوس يعشش «الطير» فيها

#### عماد الدنن

- ويتضح مبدأ جريدة «العفريت» لإصلاحي من خلال ما نشر في باب احديث العفريت، في عدد الجريدة الصادر في ٦ ديسمبر عام ١٩٢٤ تحت عنوان "عهاد الدين" حيث قال المحرر "سرت في هذا الشارع الخطير الشأن الذي له دخل كبير في حالتنا الاجتماعية والأخلاقية ، سر ت أراقب التياترات فإذا هيي غاصة بالمتفرجين والحانات فوجدتها عتلثة بالسكيرين ، وصالات الرقص فإذا بها غاصة بالراقصات والراقصين ووجدت الناس في سرور وهناء على أحسن صفاء وأتم ولاء.

- ويستطرد المحرر قائلا في هذا السياق: «اللهم إن هذا جنون لا مجون وانتحار لا انتصار وموت ليس بعده موت فسحقًا «لعماد الدين»، وما فيه من خلاعات وما يحتويه من تهتكات، وويل له منا فنصليه نار تتلظى يهدم شظاها تلك الأمكنة المتلفة للصحة المفنية للمال المفسدة، للأخلاق فانتظروا وإن غدا لناظره قريب»، ولم تتخلى «جريدة العفريت» في أي عدد صدر منها عن إبراز عيوب المجتمع، والإشارة إلى وسائل الإصلاح، والنصح والإرشاد بأسلوب شيق، لا يخلو من طرافة أو فكاهة، وذلك من خلال عناوين رئيسية في أعدادها الصادر مثل: «هل سمعت»، «أخلاق وعادات»، «أمالي»، «حديث الفكاهة»، «الفن والحب»، «أقوال في المرأة»، «يغيظني».

#### بلاغ من عزرائيل إلى اليانسين من الحياة

ومن عدد أول يناير عـام ١٩٢٥ نختـار هـذا الموضـوع الـوارد تحـت عنـوان «بلاغ من عزرائيل إلى اليائسين من الحياة إلى جهنم بسرعة مليون كيلو في الثانية، والذي لا يخلو من طرافة ، فهو جد في هزل ، كما يلي :-

«نظرًا لكساد سوف الوفاة بالطرق المألوفة وإمكان معالجتها بواسطة الإسعافات الطبية وخلافها ونظرًا لرغبة الكثيرين من الفتيان والفتيات في الانتحار الأدبي والمادي رأينا تسهيلا لهم نشر البلاغ للإطلاع عليه والعمل بموجه عند اللزوم، ويجد راغبو الانتحار في القائمة الآتية أصنافا متنوعة للموت وكلها بدرجة واحدة وتباع هذه الأصناف بها في أغلب الأمكنة ليلا ونهارًا والأسعار في غاية المهاودة ولا تقبل المزاحمة بحال من الأحوال وتعتبر هذه صفة استثنائية عظيمة لا مثيل لها نظرًا لوفرة الكميات الموجودة من كل صنف.

| نهايته        | مبدؤه          | صفته            | ثونه         | الصنف     |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
| ومصيره البكاء | وطريقه         | أو الموت        | الموت الأسمر | المنزول   |
| ومصيره الدمار | وطريقه التسلية | أو الموت        | الموت الأخضر | الحشيش    |
| ومصيره الذل   | وطريقه التخدير | أو الموت الأزلي | الموت الأغبر | الأفيون   |
| ومصيره التسمم | وطريقه التقليد | أو الموت البطئ  | الموت الأصفر | الدخان    |
| ومصيره الخراب | وطريقه المسرة  | أو للوت المني   | الموت الأيمر | الخمر     |
| ومصيره الجنون | وطريقه         | أو الموت الألدي | الموت الأبيض | الكوكايين |
| ومصيره        | وطريقه الطمع   | أو الموت المدي  | الموت الأزرق | القيار    |
| ومصيره العار  | وطريقه اللذة   | أو الموت الأدب  | الموت الأسود | الزنا     |

عوضنا الله في شبيبتنا خيرًا والأجر والثواب على الله .

#### صدر جهنم الحمراء توقيع عزرائيل

والمتأمل لهذا الجدول يدرك مدى النصح والإرشاد «عزرائيل» إلى الطريق الصحيح بطريقه غير مباشرة لا تخلو من طرافة وسخريه وألم، لعل النصيحة تصل إلى تلك العقول اللاهية،

#### مل سمعت ؟؟؟

تحت هذا العنوان كتبت جريدة «العفريت» تلك المعلومات بمفهوم عام ١٩٢٥ :

- إذ في القاهرة ما يقرب من ١٢ سينها ليس فيها واحدة مصرية .
  - أن تسعة أعشار الطلبة يدخنون .
  - أن القهاوي تزدحم من الساعة السابعة صباحا.
- أن ما يستهلك يوميا من السيجارات لا يقل عن ٥ مليون سيجارة،
- أن لدينا مدرسين أجهل من دابة لا يخجلون من جهلهم أمام طلبتهم.
- أن في مصر كلابًا ونسانيس تأكل 'للبن والقشدة بينها هناك رجال ونساء

وأطفال يموتون جوعًا.

أن في مصر الأتومبيلات تزاحم عزرائيل في وظيفته .

#### يغيظني !!!

وفي هذا الباب يبرز المحرر بعض السلبيات في المجتمع المصري على سبيل المثال :-

- يغيظني ، من أمد يدي لمصافحته فيقتصر على التحية بالإشارة .
- يغيظني ، أن أرى في حديقة الحيوان سيدة فاضلة يتبعها كلب ،
- o يغيظني ، أن أطلب الإسعاف وترد عاملة التليفون بلفظ «مش فاضي»

#### قاطعوا ...

وفي هذا الباب، يستهدف المحذر دعوة الناس لمقاطعة ، كل الرذائل لتتبدل أمور البلاد إلى الأحسن فيقول على سبيل المثال: -

- قاطعوا، «الإسراف» فقد أعدم ثروتنا.
- قاطعوا، «المحسوبية» فقد ضيعت كفاءتنا.
- و قاطعوا ، «الرشوة» فقد أغمضت عن الحق عيوننا .
  - قاطعوا، «الغش» فإنها به نغش أنفسنا.
  - قاطعوا ، «الخيانة» فهي سبب مذلتنا وتطرفنا .
    - ٥ قاطعوا، «الجهل» فقد أخر دولتنا.
    - قاطعوا، «الحسناوات» فقد أطارت عقولنا.
      - قاطعوا، «السهر» فقد أتلف صحتنا.
      - قاطعوا، «الكذب» فقد هدم أخلاقنا.
      - قاطعوا ، «المواخير» فقد قتلت عفافنا . .

- واطعوا ، «البصبصة» فإنها نهتك بأيدينا أعراضنا .
- قاطعوا، «تجار المخدرات»، فإنا بأيدينا وأموالنا نقتل أرواحنا،

#### ومن <mark>فكاهات «العفريت</mark>»

هي : «إني حينها يغضبني زوجي أهدده بالذهاب إلى أمي».

صديقتها : « ما أبسطك يا عزيزي ، يجب أن تهديده ، بدعوة أمك إلى البيت لا بالذهاب إليها».

قالت امرأة لزوجها: لم يعد لنا ما نشتهيه فقد اخترعوا لنا مركبات بلا خيل، وتلغرافات بلا سلك ، فهل من أمنية بعد ذلك؟

فتنهد الرجل وقال: زواج بلا نساء.

#### منديل محالاوي ..!!!

ومن ناحية أخرى اهتمت جريدة «العفريت» بنشر بعض الاقتراحات التي قد تثير الضحك وإن كانت ذات هدف قومي مطلوب الوصول إليه فقد جاء في عدد الجريدة المؤرخ ٣١ يناير عام ١٩٢٥ تحت عنوان «الثوب الوطني».

صورة «جاكتة» وكتب المحرر تحتها «طلب إلينا كثير ، من قراءنا صورة الثوب الوطني وإننا نصدر به هذا العدد إثباتا ليقظة الشبيبة وحبهم لتشجيع مصنوعات بلادهم ومنتوج أبناء وطنهم ولعلنا بهذه الإشارة الصغيرة نستطيع أن نلفت الأنظار إلى تشجيع المصانع الوطنية ونكون بهذا قد وضعنا أساسًا لاستقلالنا الاقتصادي هذا ويستعاض عن رباط الرقبة «الكرافتة» بمنديل علاوي من صنع المحلة وياحبذا لو استبدل هذا المنديل بنسيج محلاوي مطابق لرباط الرقبة المألوف، أما البنطلون فيترك كها هو، بالشكل المعتاد.

ونعلق اليوم على هذا الموضوع ونتحسر على ضياع الشخصية المصرية التي فشلت حتى الآن في ابتكار زي مصري متميز حسب تقاليدنا وعادتنا المصرية .



# لماذا تسوء أخلاق الشباب ؟؟؟

ومن ضمن الموضوعات التي وردت في جريدة «العفريت» التي تحض على إصلاح أخلاق الشباب ما جاء في أحد أعدادها تحت عنوان «لماذا تسوء أخلاق الشباب؟» وكانت الإجابة ، هي : إهمال الآباء وتسامح الأمهات وسقوط ، أخلاق المربين وانعدام التعليم الديني والأخلاقي ، وإغراء الكبير للصغير وجرة في سبيل الفساد ، ووضع الصبي نفسه موضع الرجل بعيدًا عن النصح وفساد الوسط ، وعمال وخدم أخلاقهم منحطة .

# كيف خصل على زوجه غنية وجميلة..؟؟

- ومن النصائح الضاحكة التي وردت في بعض أعداد الجريدة ما جاء تحت عنوان: "ماذا تصنع للحصول على زوجة غنية جميلة؟؟».

١ - سهاسرة مداحون ، ٢ - هندام حسن ٣ - هدايا كثيرة ولو صغرت القيمة ٤ - التظاهر بالوجاهة والمال ٥ - إرضاء أم العروس قبل كل شيء
 ٦ - تقديم عشرة احترامات لحضرة الوائد ٧ - إرضاء العروس إذا كان ثم سبيل لذلك.

وتحذر جريدة «العفريت» قائله: فليحذر الآباء ذلك النوع من الرجال إذا أرادوا الحصول على زوج صالح لبناتهم.

# في طريق المدينة والتقدم

وكان للجريدة آراء صائبة وسابقه لعصرها في أزياء الرجال والنساء، وتحذيرات، من سوء الأحوال الخلقية بتقدم الزمان، حيث نشرت الجريدة، صورة مرسومة تحت عنوان «في طريق المدنية والتقدم إلى أين يسير شبابنا،!!

SH. Jike go

# و المرية والتقارم . الي أين يسير شد ننا ?

لست ادرى بأى وجه نلوم سيداننا اللائي نوجه اليهن تقدنا اليرى» في الصحيفه الاخيرة وشباننا احق بانوم مثهن فقد سبقوهن في طريق المدنية الحامة . . . و . . . ولم يسق السيدات بعد هذا نصيب في شيء وقست ادرى أيضاً كيف اعلر سكوت المحتمع عن أهذه لحالة السيئة ذلك السكوت المبرف المربب النهيان هذا مالا المهمه .

اننا في حتياج قبل كل شي. الى الاحلاق وعليها تموقف حياتنا وسفادتنا. فهل بهذا اندة تموى شباعنا في رجو مساحيراً متعامل وهل المسؤلين عن مربية الابناء ان يفدوا المام المبنوم هذه النتاج الخيفة المرسومة هنا وباخر هذا المدد تداركا للخطر فني يهدد دوح الفضيسة في نسائنا وشباعا ولمل المفروت يكون بهذا قد قام بهض مامجب عليه تمثل الصورة زي الرجل المصري عام ١٩٠٠ يلبس بدله ذات صديري وجرافتة ويمسك في يده مسبحة طويلة ويرتدي طربوشا مناسب لحجم لرأس.

- أما في عام ١٩٢٤ فقد تحول زي الرجل إلى جاكت وبنطلون محزق وجرافتة وطربوش طويل.

- وفي عام ١٩٣٠ تخيل الرسام «شميس مقار» المرأة المصرية تلبس طربوشا طويلا وجاكت محزق يفصح عن حجم صدرها وبنطلون قصير جداحتى منتصف لفخذ، مع حذاء ذو كعب طويل.

كذلك رسم الرسام المرأة المصرية عام ١٩٠٠ تلبس ثوبًا فضفاضًا يصل إلى الأرض وبرقعا أبيضًا يغطي الوجه ولا يظهر إلا العيون أما في عام ١٩٢٥، فقد رسم الرسام المرأة المصرية وهي أكثر إظهارا للوجه والشعر وترتدي ثوبًا قصيرا يظهر سيقانها حتى المنتصف وتخيل الرسام المرأة المصرية ، عام ١٩٣٠ وهي ترتدي فستانا يظهر ثلاثة أرباع الصدر ، وعارية الرأس والشعر وعلى وجهها كثيرًا من ألوان الزينة بالإضافة إلى جونلة قصيرة ، تظهر ، أعلى الفخذ ، وإلى جانب ذلك حذاء ذو كعب عال ،

وكتب المحرر تحت هذه الصورة :

«هل ترضي الآباء والأزواج حالة سيداتنا الآن «عام ١٩٢٥» إن سكوتهم لا أفهم له معنى ، هل ينتظرون حتى تصل الحالة إلى نهود خارجه وسيقان عارية ووجوه على كل لون و، وعهامة تكاد تنطح السهاء ، يخيل لي أن حضرات الآباء والأزواج نائمون ولم تشرق عليهم بعد شمس البقظة وأظنها لا تكون إلا في سنة ١٩٣٠ حيث يكون كل شيء قد انتهى وفات الأوان ، هل يرى القراء رأيا خلاف ذلك ، ؟؟



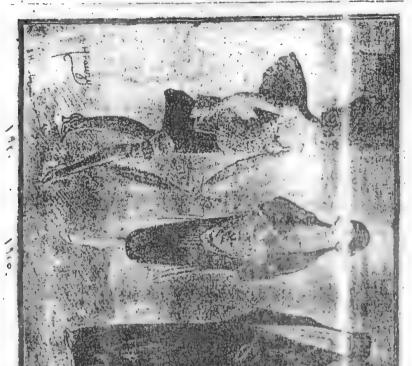

حلى ترضى الآباء بالانواج حالا سيدات الآن ، أن سكونهم لا الهم له ملى . هل إنظرون حتى اصل الحالة الى...تبورشارحة رسيتان عارية وو توه تركل كم ن و . و وهمامة ميزار تعليم السهاء ... يحيسل لى ان حضرات الاباء والازواج تا تحول ولم تشرق ولهم بعيد شمس الرقطة والمنتها لا تكون الا في سنة مهم وحيث يكون كل شيء قد انتهى وقات الاولوث على يرمى القرار أرايا خلاف داك : أ

# الناس «الأنطاع»

وفي هذا الباب ، يوجه المحرر سهام قده المر الممزوج بشيء من السخرية والفكاهة إلى ، هؤلاء الناس «الأنطاع» ، فيقول :

- · هل رأيت ، أنطع من فتاه شعرها مصبوغ ؟
  - \* نعم ، رأيت أفندي شاربه محلوق..!!
  - هل رأيت ، أنطع من شهام الكوكايين ؟؟
    - نعم ، رأيت شهام الهيروين ..!!!
- هل رأيت ، أنطع من شخص يقتل نفسه لأجل القار ؟؟
  - \* نعم ، من يلعب بعد ذلك ..!!!
  - هل رأيت ، أنطع من شخص يتسول وهو قوي ؟؟
    - نعم، من يعيش على حساب زوجته ..!!!

- وبعد استعراض الإطار العام لسياسة جريدة «العفريت» وكيفية تناولها لسلبيات مجتمع العشرينات من القرن الماضي ، في مصر نجد أن رئيس تحريرها عبد الحميد نجيب فتاوى قد تفوق بمواده الصحفية المتنوعة ومذهبه الإصلاحي الواضح ، على جريدة «الغول» ، التي كانت تصدر في نفس الفترة برئاسة تحرير الأديب بديع خيري الذي اهتم كثيرًا بإبراز السلبيات السياسية وتناول القضايا الاجتهاعية بشكل مختلف ، وتلاحظ تطور التناول الصحفي الفكاهي والسياسي والانتقادي الذي ظهر أكثر وضوحًا عها اتبعه رضوان فريد في إخراج جريدته «البعبع» عام ١٩٠٨ ، وبذلك نستطيع القول: إن البعبع والغول و «العفريت» ، وإن كانوا قد نجحوا في عرض موادهم الصحفية والفكاهية والانتقادية ، إلا أن موجات الفساد والإفساد التي أصابت المجتمع في زمانهم (١٩٠٨ ، ١٩٢٩ ) قد زادت وتضخمت وتضاعف حجمها ، وانفلت

عيارها ، واستمرت صور الانحلال الخلفي بتقدم التكنولوجيا وصيحات العصر ، وتغير الآراء والمفاهيم مع ضعف الانتهاء للمجتمع الشرقي ذو القيم والعادات العظيمة المنبعثة من الأديان والتقليد الأعمى لحضارة الغرب أو بمعنى آخر أخذ سلبيات تلك الحضارة دون الاهتمام بتطبيق إيجابياتها .

- رحم الله الأساتذة رضوان فريد ، وبديع خيري، وعبد الحميد نجيب قناوي وأثابهم على جهودهم الصحفية الهادفة إلى الإصلاح، والذين لو قدر لهم العودة إلى الحياة والمعيشة في زماننا الكثيب هذا الذي تاهت فيه القيم ومشاهده ما جرى للمجتمع المصري من تغيّرات إلى الأسوأ بحيث لا تفيد نصائحهم المخلصة التي ذكروها في أعداد جرائدهم من نصح وإرشاد للناس لفضلوا العودة إلى قبورهم هروبا من هذا الزمان والمكان الفاسد الذي يعيش فيه إنسان العصر الحديث.

# رابعا: : بديع خيري يصدر دالغول» عام ١٩٢٦:

بديع خيري

وفي إطار قيام أصحاب الصحف والجرائد الفكاهية في مصر ، باختيار أسهاء مخيفة لصحفهم كها سبق أن اختار رضوان فريد اسم جريدة «البعبع» عام ١٩٠٨ في الإسكندرية ، قام الفنان الأديب الزجال الكبير بديع خيري في عام ١٩٢٦ باختيار اسم «الغول» على صحيفة فكاهية لصاحبهإ محمد طاهر العربي، ووكيلها توفيق مليكه ورئيس تحريزها بديع خيري .

وكان الاشتراك السنوي بها ١٢٠ قرشا عن سنه كاملة والتي كان مقر إدارتها في ٧٧ شارع جزيرة بدران شبرا مصر وهي نفس الإدارة التي كان يصدر منها الأديب بديع خيري الأولى وهي « ١٠٠٠ صنف عام ١٩٢٤ ، والتي احتوت موادًا فكاهية هادفة لا تخلو من نقد مباشر وغير مباشر لأحوال البلاد المتردية ، والتي جاءت تحت عناوين مثل «جمعية الرفق بالعشاق» ، يوميات

القط مشمش ، «مشكاح وريمه» «زعيط ومعيط» إلى جانب العديد من الأزجل اللطيفة والجريثة في نفس الوقت التي كان يجيد نظمها بديع خيري ، وكانت جريدة «الغول» غلى ما يبدو امتدادًا ، لجريدة « ١٠٠٠ صنف» وإذا ما طالعنا غلاف جريدة «الغول» الخارجي لوجدناه يحمل منظرًا لغول شرس المنظر مكشرًا عن أنيابه يتطاير من عينيه الشرر ويتبع هذا الغول اثنين من أتباعه الذي يبدوا على منظرهم الصرامة ، والشراسة ويحملون بين أيديهم ، الكرة الأرضية دلالة على سيطرتهم عليها ، وفي عدد «الغول» الصادر في ٢٧ فبراير عام ١٩٢٦ وجدنا مقالات سياسية ناقدة ، للأوضاع المقلونة في المجتمع المصري لا تخلوا من خفة الدم والسخرية ، والهزل جاءت تحت عناوين «المقامة الغولية» ، «يا فتاح يا عليم» «المعمعة شيء تاني غير الجعجعة» ، «جولة في المنام» وورد بها موضوعات عن أحوال العمال وشركة الترام ، وعن استبدال الطربوش بالقبعة ، ولماذا لا تستقيل الوزارة، ومصر مقبرة الشيوعيين .

#### لولا سالامك ..!!

ومن أجمل أزجال بديع خيري في جريدة «الغول» والتي جاءت تحت عنوان الولا سلامك» قال:

أنا غول وجيت أقلق مناصك صبحت عيضه بعد إحترامك لولا سلامك غلب كلامك فضحت روحك فضيحة وحشه ولك حكومة تغوي المجاحشه ليولا سلامك غلب كلامك

يا مصري يالي وطيت مقامك وف حضيشك وبساخ غرامك لأكلت لحمك قبل عضامك وبعت ناقتك وجبت جحشه الحمق فيها جريمة فاحشة لأكلت لحمك قبل عضامك

a to Elevano

#### «المقامة الغولية»

جاء فيها: - «حدث ابن بطبوط عن أبي زعبوط قال لما كنت في رحلتي أيام شبيبتي في جزائر الحائر بن الدائر رأيت من العجب العجاب ما يولد البغل ويشيب الغراب، رأيت قوما من أهل النار الذين يقفون على الإبرة ويبلعون الحمار ويأكلون الديار ويهضمون الأمصار في عز النهار ولا يخشون العاريا رب يا ستار.

قلت: السلام عليكم أهل الدار قالوا ما نحن أهلوها بل نحن ساكنوها وملعون أبوها – دخلنا ، الباب وأكلنا الكباب وتركنا لأهلها العظام مثل الكلاب وخلينا عيشتهم هباب في هباب ، شيع وأحزاب ، وغلب وخراب وجبر وحساب وكهان إنتخاب وياما في الجراب ، وبعد ما شاب ودوّه الكتاب وآدي الإئتلاف طلع من تحت اللحاف محفوظ بقاف من عين الآلآف : ، إلخ» .

# العمعة شيء تاني غير الجعجعة

وتحت هذا العنوان قال بديع خيري في أحد أعداد «الغول»:

إزاي يخسنوا البرلمان على حسنا وإحنا الغلابا الكفرانين إيه ذنبنا يا إخواني فين هي الحكومة اللي هنا.! إن ما خدتشي بالها تاخد عمرنا عالغايب اللي راح يستود وشنا واللي سبق لسه قريب من فكرنا والتشريعيين ياما شخروا جنبنا شفنا قعصاده خمسهايه أولاد زنا فكت قيودها وخد بيدها رينا آه يانا وإيش عليها يهم عندنا طب هما عيانين بداء «الحنسصة» هو إنتخاب ولا الغرض تلقيح جتت وهو ها تاخد بالها وإلا في عرضها الموت ولا ضحك العزول في «لندره» المعمعة شيء تاني غير الجعجعة شورى القوانين ياما نمنا جنبهم إن كنا شفنا إبن الحلال في وسطهم ناس في البلد خربوا البلد لكن البلد

شوفوا العجب بطلنا عدونا صبحنا في استقلالنا نبكي عبنا فسد الزمن أحيُّه عليك يادي الوطن لك رب يلطف بك ويصلح أمرنا

هكذا يشخص ويوضح بديع خيري من خلال مقامته الغولية ، وتعليقاته عن حال الأمة . المصرية التي سقطت في قبضة المستعمر البريطاني وكيف خان بعض أبناء الوطن ، أهل وطنهم ، من أجل منافعهم الشخصية ومصالحهم الأنانية ،

وفي طيات زجل بديع خيري . تشضح رسالة «الغول» الصحفية ، وهي النقد اللاذع ، للأوضاع التي وصلت إليها الأمة المصرية من تخلف ، وضياع ،

#### مصر ،، تندب ..!!!

ويتحسر بديع خيري ، على حال مصر والمصرين من خلال زجله «مصر تندب» . ·

كان لي بيتين وكان لي غيطين وكان لي سودان راح يا خسارة كرب جسيم وأونطة وسيم ، لطعوا الختم على التقسيم والباشوات رهن إشارة .

النيل إيه ، الفاتحة عليه خدوا «جغبوب» وحا نزعل ليه .

وفي عدد ١٣ مارس ١٩٢٦ من جريدة بالغول» كان الجدل ثائرًا بين أنصار لبس الطربوش وأنصار لبس القبعة في مصر ، حيث تعرض «الغول» من خلال مقال له عن هذا الموضوع.

# «الطربوش أو القبعة» ؟؟

جاء فيه: - "جد الدعاة في نشر دعوتهم إلى التقبّع "أي لبس القبعة"، وعملوا على تنظيمها، ثم حددوا يوم ١٣ مارس ١٩٢٦ لتنفيذ اتفاقهم والظهور بقبعاتهم، وما كادت الأمة تحيط بنبأ هذه البدعة الجديدة حتى تشعبت آراءها فمن محبذ يدلي بالدليل إثر الدليل على أن القبعة هي خير ما يلائم رأس المصري مستشهدًا بالدين والتاريخ، وأقوال الأئمة والصالحين ومن مستقبح لها نافر كل النفور من الجرأة على الجهر بها وأصبحت هذه المشكلة هي حديث الناس وسمر

العام والخاص وكان طبيعيا بعد أن لاكتها الألسنة في كل مكان أن تعالجها الجرائد بالبحث عن البواعث التي تدفع إلى الفكر كانت أو أخلاقية أو اجتماعية ولكن الظروف التي أحاطت بهذه الدعوى جعلت هذه المشكلة، وأن المصري طاعة للزي الذي فرضه مصطفى كمال باشا جبريًا وراء التمسك بأهداب كل جديد هب من رقدته التي طالت كثيرا يطالب بلبس القبعة.

ومن ناحية أخرى جاء في جريدة «الغول» في هذا الصدد:

"إذا قلنا للمعممين لا تخلعوا العائم قالوا أنتم أنصار الجمود ودعاة التقهقر و الخمول أو قالوا لنا إنها هذا شعار الماليك الظالمين وما كان آباءنا الأول و لا زعائنا وقادة الرأي فينا إلا بمعممين».

إن الطربوش شعارنا القومي وشرفنا المصري فلماذا نتخلى عنه وما هي الأسباب التي يتمسكون بها في سبيل مبدأهم الذي يدعون إليه أنك إذا سألتهم لووا وجوههم وتولوا مدبرين .

وأذاع "الغول" خبرًا تحت عنوان "مصر مقبرة الشيوعيين" جاء فيه أنه تم إلقاء القبض على ٣٠ شخصا في الإسكندرية والقاهرة من الشيوعيين الإيطاليين واليهود الروس النازحين إلى مصر والحمد لله أنه ليس بينهم مصري واحد وهذا يؤكد نظريتنا أن مصر مقبرة الشيوعيين ،

وبعد أكثر من ٨٠ عامًا تستطيع القول رحم الله بديع خيري ، وأمثاله من أصحاب الجرائد الفكاهية الذين لم ينفصلوا أبدًا عن قضايا بلدهم الحبيب مصر وجاهدوا ما استطاعوا بأفكارهم وأقلامهم الجريئة لحث المصريين على النهوض والكفاح والتقدم وعدم التواكل وكم نتمنى أن تصدر صحفًا أكثر جرأة من جريدة «الغول» لنقد السلبيات وهي كثيرة ومتزايدة ودعوة الشباب إلى حب الوطن والتضحية في سبيله، وإصدار صحف فكاهية جديدة تحارب الفساد بشتى صوره خاصة بعد إطلاق الدستور الجديد لحرية الأفراد في إصدار الصحف بالإخطار.



# الفصل الثاني

# جرائد فكاهية صادرة في الفترة

من عام ۱۹۰۱ ، إلى عام ۱۹۰۳

- المقصود عام ١٩٠١
  - الأرنب عام ١٩٠٢
- المنصور عام ١٩٠٢
  - النيل عام ١٩٠٣
- المساواة عام ١٩٠٣
  - المعرض ١٩٠٣
- ضد الخلاعة ١٩٠٣

# عبد الجيد كامل يصدر جريدة «المقصود» عام ١٩٠١

- استطاع عبد المجيد كامل عام ١٩٠١ إصدار جريدة وصفها بأنها «يومية» سياسية ، تاريخية ، تصويرية ، أدبية ، فكاهية » أسهاها «المقصود» والتي كتب في أعلى صفحتا الأولى حكمة تقول: - «كل شيء يبدو في الدنيا صغيرًا إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر » وكانت قيمة الاشتراك بها عشرة قروش عن شهر ، و كانت تطبع في مطبعة المساواة بشارع محمد علي بالقاهرة وحجمها في حجم «التابلوييد» احتوت صفحاتها الأربعة «باب المقاهرة وحجمها في حجم «التابلوييد» احتوت صفحاتها الأربعة «باب التاريخ» ، «باب المتفرقات» ، «باب الفكاهية» ، «باب الحوادث» ، «تلغرافات» بين أيدينا بعض الأعداد اليومية من الجريدة صادرة عام ١٩٠٧ تدل على أن عما حبها قد استمر في إصدارها يومية لمدة خمسة سنوات بصفه متصلة وبذلك أختلف عن كثير من أصحاب الصحف التي كانت تصدر في عصره ويستمر ظهورها عدة أشهر ثم تختفي بعد ذلك بسبب أزمات مالية أو المصادرة من الجهات الحكومية .

اهتم صاحب الجريدة بإبراز «تاريخ الحملة الفرنسية على مصر»، وجعل ذلك التاريخ على هيئة مقالات مستمرة في كل عدد من أعداد الجريدة ولعله يقصد من ذلك تذكرة أبناء عصره «عام ١٩٠٧» بالسيطرة الأوروبية على مقدرات الشعب المصري، وما ترتب على ذلك من تأخر وانحلال أصاب الشخصية المصرية.

وحرص المحرر في «باب الحوادث» اليومي على ذكر الأحداث الحكومية وتعليقه عليها ، وكان اهتهام الجريدة بالرسوم الكاريكاتورية واضحًا لذلك خصت صفحة كاملة يوميًا لرسوم كاريكاتيرية تنتقد أوضاع مصر المقلوبة والمتعلقة بتهتك السيدات ، وفساد ذمم أجهزة البوليس ، والتعليم ، ومهاجمة الصحف التي تتعاون مع الاستعهار البريطاني وكانت الرسوم غير متقنه ومجهول

اسم الرسام، ومثال ذلك رسم يمثل دخول البوليس لضبط فتاة فرنساوية تعمل في أحد البيوت السرية بوجه البركة ورسمًا كاريكاتيرًا آخر ورد في أحد أعدادها يسخر ويتهكم على إحدى هوانم هذا العصر وهي تنزل من الأتومبيل، وكتب المحرر تعليقا على الرسوم هو لامن هي هذه، ؟؟، هذه نظله هانم، ورجة باشًا، ومن هو ذلك الغلام اللطيف، ؟؟ هو سائق الأتومبيل اسما أو الزوج نمره ٣٨٧، وأضاف المحرر تعليقه على هذا الرسم قائلا: -

«وصل التهتك في مصر إلى درجة أصبحت معها العفة أثرًا بعد عين، والصيانة إسمًا على غير مسمى والشهامة شيئا لا حقيقة له كالغول والعنقاء فسحقا، للرجال وتعسًا للنساء،،

#### يا مصر مال حالك صبح نكد ،

وكانت لجريدة تفسح المجال للزجالين لنشر أزجالهم التي كانت تفيض وطنية وحسرة على ما وصلت أمور اللاد من انهيار في كل الأحوال ، حيث جاء في «باب الفكاهات» بالجريدة الصادرة يوم ١٥ يونيو عام ١٩٠٧ زجلا بعنوان في الحالة الحاضرة لحضرة الشاعر المجيد محمد أفندي إمام العبد الذي قال فيه:

> يا مصر مال حالك صبح نكد مين في البلد يرضى يعيش في البلد يا مصر يا بهجة جميع الأمم يا جنه الدنيا يا بحر النعيم حالك صبح من عزك عدم يا هلترى ما فيش رئيس في البلد

لالك رئيس عادل ولالك رجال منا دام حكومتنا حكومة عيال ليه النسدم جالك ولالك نديم فين النعم ما كنت دار النعم وإيش بعد ذلك والعدّاب الأليم ولا البلد فوضى بها الدهر مال

#### مهاجمة فساد رجال البوليس

وواصل عبد المجيد كامل صاحب ورئيس تحرير جريدة «المقصود» نقده اللاذع وسخريته من أوضاع مصر المتردية حيث تناول انحراف رجال البوليس تناولا ساخرًا متهكمًا على موت ضهائرهم وكيف أن الدرهم والدينار قد أعمى عيونهم وقلوبهم فصاروا كالتهاثيل التي توضع أمام الأبواب والألواح التي تعلق في الغرف فكيف يرجى من هؤلاء الخير، وكانت تلك الكلهات من المحرر تعليقًا على رسم كاريكاتيري ورد بالجريدة يمثل كيف قام صاحب محل القهار برشوة رجال البوليس ورسمًا آخرًا لأحد رجال البوليس عسكا بطربوشه بعد أن خلعه من على رأسه ويدخل به مثل الشحاذ إلى بيت المتقامرين ليقبض البقشيش لينصر ف دون أن يطبق القانون ا!!!

#### إعادة إصدار البابا غللو المصرى

- وفي عدد الجريدة الصادريوم ٢٠ يونيو عام ١٩٠٧ كتب صاحد الجريدة إعلانا داخليا بها يتعلق بجريدة البابا غللو المصري التي كان يصدر دعام ١٩٠٤ قائلا:-

«ليس في مصر من لم يقرأ جريدتنا القديمة البابا غللو المصري التي كانت تكتب بقلم لا يخشى كبيرًا ولا يرهب مديرًا ولا يبالي بالخطب إذًا استعظم أو الموت إذا تجسّم وسنعيد إصدارها إن شاء الله «أسبوعية» بعد أسبوع بصور ملونة كالبا باغللو الإيطالي ونرسم في العدد الأول «حادثه دنشواي» ، والعدد الذي يليه «الاحتفال» بوداع اللورد ليحفظا كتذكارين لأهم مآثره بمصر » ،

- وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا من واقع مطالعتنا لبعض أعداد البابا غللو المصري الصادرة عام ١٩٠٤، وبعض أعداد أخرى من جريدة «المقصود» الصادرة في عام ١٩٠١، وأعدادها الصادرة أينضا عام ١٩٠٧، تؤكد أن عبد المجيد كامل صاحب الجريدتين له فكر متقدم ونظرات ثاقبة في عالم الصحافة الفكاهية والانتقادية، وقد نجح في توصيل رسالته الصحفية الإصلاحية التي تنتقد التصرفات الشاذة لسيدات هذا العصر، وكذلك لرجال الإدارة، وأولى أمر البلاد.

#### مهاجمة تصرفات السيدات المتهتكات...!!!

ونعود إلى العدد الصادر من جريدة «المقصود» الصادر في ٢٢ يونيو عام ١٩٠٧ ، فنجد أنه قد خصص صفحة كاملة للكاريكاتير وإن كان بدائيا ، لكنه يبدو معبرًا عن حالات الانفلات الأخلاقي السائد في تلك الأيام ، حبث أوضح الرسام رجلاً ، يغازل سيدة في الطريق العام ، وبحاول أن يمسك بذراعيها ويبدو أنها قد أتاحت له تلك الفرصة بلا ، معارضه منها ، وكان التعليق على هذا الرسم هو «فلفته ، فابتسامة ، فسلام ، فكلام ، فموعد» وإلى جانب مهاجمته لتصرفات السيدات ، المتهتكات ، هاجم أيضا ، الجرائد المتعاونة مع الاستعار البريطاني في مصر كها هرجم رجال التعليم برسم مجموعة منهم يجلسون في محل مشروبات يحمل يافظة «نظارة المعارف العمومية» ، والجالسين من رجال التعليم يشربون الخمور مع النساء وبينهم أيضا شيوخ ذوي عهائم ولحى.



اللورد كرومر

## اللوترية!!!

ومن ضمن مقالات عبد المجيد كامل ، التي تهاجم فساد الأوضاع جاء في «باب الحوادث» في عدد الجريدة الصادر ١٢ يونيو ١٩٠٧ ، مقال بعنوان «اللوترية» ، قائلا:-

«للأجانب والدخلاء من الطرق لاستنزاف ثروة البلاد طرق عده تخفى على الأبالسة والشياطين، وتخرج الفلوس من قرار مكين، ومن ضمن تلك الأعال اليانصيب «اللوترية»، التي ابتدعها أو لا «سوارس» عندما أنشأ الخط ما بين القاهرة وحلوان ترغيبا للناس في زيارة تلك المدينة وترويجًا لمشروعة الجديد إلا أن الأمر لم يلبث أن تغير موضوعا حيث أصبح نوعًا من «المقامرة» بعد أن كان على تلك الصفة التي ذكرناها ثم لعبت به يد الأغراض فصار لا يربح إلا «سوارس»، فلما رأى الباقون ذلك المورد العذب إنكبوا عليه مثل انكباب الذباب على الطعام أو الجياع على القصاع ولما لم يكن لهم سكه حديد أو بواخر نيليه» مثل سوارس اتخذوا الأعمال الخيرية ستارًا يسترون به نواياهم الحقيقية ومطامعهم،

# لماذا أضرب بائعو الكرشة ؟؟؟

وفي باب «الحوادث» في أحد أعداد الجريدة ، ورد هذا الخبر التالي الذي يثير الضحك عند قراءته اليوم وهو :-

إعتصب بائعو الكرشة واتخذ البوليس التحفظات اللازمة لمنع اعتداءهم على الغير،». ولم يوضح محرر هذا الخبر أسباب الاعتصام، والإضراب،

## وما زال ميدان العتبة الخضراء مزدحمًا

ويبدو أن مشكلة زحام الشوارع والطرقات والأرصفة في القاهرة مشكلة قديمة ممتدة الجذور ، ولا أمل في حلها حيث جاء في باب متفرقات في أحد أعداد الجريدة العنوان التالي :

"موقف ترام ، وعربات أمينوبوس وركوب وحمّارة ويوهيجيه وبائعو لعب وسجاير وجرائد وكل ذلك بالعتبة الخضراء ، وجاء في المقال الآتي : "كل من أم الميدان يخال له ولا شك أنه في سوق من الأسواق لا في ميدان هو أهم مبادين العاصمة ، وفيها هو يحاذر من الترام إذا تفاجئه عربة الأمينوبوس فإذا أردت التنجي صدمة سائق عربة أو حمّال فإذا أسعده الحظ ووصل إلى الرصيف تصدي له هذا بصندوق بضاعته وذلك بقلمه وأستيكته وآخر بمنديله ومروحته ، فإذا انتهى من هؤلاء جذب هذا سترته يرجو إحسانا وذلك رجله ليمسح له الحذاء وغمزته هذه بعينها وتلك بكتفها كل ذلك يجري في أقرب نقطة من محل بوليس الموسكي" .

- وختم المحرر مقاله هذا بطلب الإفادة عن هذه الفوضي من جناب مأمور قسم الموسكي وله الشكر سلفا ،؟؟



ميدان العتبة في القرن الماضي

## مفيش فايدة .!!!

وبعد مرور قرن من الزمان على تلك الصورة البشعة التي صوّرها محرر «المقصود» بقلمه عما يجري في ميدان العتبة الخضراء ، نقول أنه ما زال مأمور قسم الموسكي ، وكل الجهات الحكومية عاجزة عن منع هذه الفوضى التي ما زالت تزيد وتزيد بمرور الأيام وكلنا يلمسها عند المرور بميدان العتبة الخضراء ، مما يؤكد المقولة الشهيرة «مفيش فايدة»...!

# جريدة «الأرنب» هزلية فكاهية تشتمل على ضحك وهزار



وخلال عام ١٩٠٢ أنشأ حسين توفيق جريدة هزلية أسبوعية فكاهية أدبية أطلق عليها اسم «الأرنب» ثمن النسخة منها غرش صاع واحد، وقيمة الاشتراك بها ٣٠ غرشًا عن سنة واحدة وكتب في صدر الجريدة أنها تشتمل على

ضحك وهزار ولعب جلبهار ، وحلاوة بلا نار وقرايتها بالنهار واللي ما يقرأهاش ينضار ويبقى زيه زي الفار (أفندي أرنبتلري) ، ثم كتب ٣ أبيات من الشعر قال فيها:

> لو كنت يا صاحبي عاقل وافسق كلامسي يسا شساطر اللي تلاقيه من الناس جاهل

ولك ديانة ولك مندهب تركب على أعدائك أشهب أقراله جرنال الأرنب

- كانت الجريدة تستخدم الألفاظ العامية الشائعة في الأوساط الشعبية ، لتكون قريبة من أبناء الشعب البسطاء ، ويبدو أن صاحبها كان متأثرًا بنفس أسلوب مجلة «حمارة منيتي» التي كانت تستخدم التعبيرات الشعبية وقليلا ما كانت تكتب مادتها الفكاهية باللغة العربية الفصحى ، ونعتقد أن ذلك كان مناسبا ، لمفاهيم قراء هذا المزمان الذي لم ينتشر التعليم بينهم ، بالقدر المناسب ، لتوصيل الأفكار ، والمفاهيم وتوجيه النقد للسلطات الحاكمة ، بالبلاد خاصة سلطة البوليس ، والذي تناولته جريدة «الأرنب» بالنقد الشديد لإهماله في عمله وتغاضيه عن المخالفات بل وتقاضى الرشاوي ممن يديرون أماكن القهار والدغارة وتناول المخدرات في مصر.

- حيث جاء في العدد الرابع من الجريدة الصادر خلال عام ١٩٠٢ ، تحت عنوان :-

# «مسائل غويه وأجوبه جنانيه»

(س) ما الفرق بين البوليس والجنبري وأيهما أنفع ، ؟؟

«الأرنب: - لا فرق بينها يذكر سوى أن هذا بوليس «بري» ، وذلك بوليس «بحري» وكل منهم له واجبات خصوصيه .

س: - ما هي واجبات أحدهم وما هو أفيد للأمة ؟؟؟

«الأرنب»: - البوليس واجباته أكثر ولكن من غير فايده ،!!!!

س: -وما هي واجباته ؟؟

«الأرنب» :- الرشوة والتغفيل عن البيوت السري والقمار والحشيش وأهم شيء عنده أذية الناس ،

س :- وما هي واجبات الجنبري ،؟؟؟

«الأرنب»: - هو بوليس بحري ، ينفع كثيرًا ، هم منافعه المزه ، للشرب والغذى ـ والعين في الحيط والشقة في الغيط ،

## المصايب في البلد زادت

وفي نقد التصرفات البوليسية في هذا الزمان جاء في أحد أعدادها الصادرة في عام ١٩٠٢ ، تحت عنوان «مواويل» ،

> جر البوليس الوليدع المتمن «قسم البوليس» وسي المساون يسساعد مسن أذاه ويساة سملمت أمسري مسن أفعسال المشاويش لله مبطسسوح وأمسسره شسساع

والشيخ يلوظه إنذار من كثر خبصه معاه وأول ما شفت المصائب في البلد زادت فــــات البـــوليس الولــــد ودار يلـم الروانـب هـوه ،م، البيـاع

#### جريدة لعيبة جرابندية فيها السبعة ودمتها

استمرت الجريدة في الصدور عده سنوات نظرًا لخفة دم موادها الفكاهية الفزلية . وفي عام ١٩٠٥ قام صاحب الجريدة حسين توفيق بتعديل الكلمات الهزلية التي كان يكتبها في الأعداد السابقة فكتب تحت عنوان الجريدة في الصفحة الأولى أنها «جريدة لعيبة جرابندية فيها السبعة ودمتها» كما أوضح أن قيمة الاشتراك بها بطريقة هزلية ضاحكة أيضا حيث كتب يقول:-

«يمين طلاق بخمسين قرش من غير خناق ، أما بلاد بره والصين ، ألف مليم ،!!!» .

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن الجرائد الفكاهية في هذا الزمان كثيرا ما كان أصحابها يختارون لجرائدهم الفكاهية أسهاء حيوانية أو أسهاء طيور، ولا ندري لذلك سببا واضحًا، وربها يرجع ذلك لإبراز هوية الجريدة وسياستها الفكاهية الهزلية الإنتقادية بداية من أسمها، في أولى صفحاتها لذلك، ظهرت بأسهاء مثل الديك، أبو قردان، التمساح، لق لق، البغبغان، وقد يكون ذلك إمتدادًا لأسهاء مجلات سبقت هذه المجلات في المظهور مثل «حمارة منيتي»، البعوضة» «بغلة العُشر»، «الحهارة»، «عفريت الحهارة»، إلخ.

واجهت جريدة «الأرنب» المسئولين وأولى أمر البلاد بأخطائهم وبينت سوء أحوال القاعدة العريضة من الشعب المصري ومعاناته اليومية تحت عناوين ساخرة تهكمية جريئة بأسلوب يميل في كثير من الأحيان إلى اللغة العامية ، مثال ذلك ما ورد بها في عددها الصادر في يناير ١٩٠٨ تحت عنوان «بولاق ودواهيها وشغل الفوايظ فيها» فضحت فيه تلك الطائفة المنحرفة من الناس الذين يقرضون الناس بالربا الفاحش حيث قال المحرر: - «لقد اشتد الأمر بذلك الرجل الرباوي الشهير بابن حسبه الذي يغتال حقوق الفقراء حتى قضت الحاجة عليه باختلاس حقوق بائع الجرائد المسكين ولم يخاف هيبة مالك يوم الدين ،» .

وفي باب الحوادث بجريدة «الأرنب» ، هذا العتاب الذي لا يخلو من نقد لتصرفات مسئولي مصلحة السكة الحديد من خلال هذا النص: - «نرجو حضرة ناظر محطة مصر التنبيه على عساكر بوليس المحطة أن يعاملوا ركاب الدرجة الثالثة بالرفق لأنهم يعاملونهم الآن بالضرب ، وإنهم ما جاءوا للمحطة إلا للسفر ودفع نقودهم ولم يأتوا لضربهم وإهانتهم كها نراهم الآن».

# حوش ، الشرقاوي

ويسوق لنا المحرر مثلا صارخا آخرًا لحوادث هذا ، الزمان يتعلق بالأخلاقيات قائلا :-

"يسوئنا أن نرى قسم الدرب الأحمر كثرت فيه البيوت السرية ، وقهاوي الحشيش فكانت النساء اللواتي يذهبن من "الواسعة" ، وغيرها وتضيق عليهن الأرض من التشديد عليهن ويقفل "الغربي" ، أبوابه في وجوههن فلم يجدن مأوى سوى "حوش الشرقاوي" وهناك يقبلوهن بكل ترحاب فنوجه نظرا حضرة مأمور القسم النشيط إلى هذه البيوت والقهاوي" .

# أروح فين وأجى منين .؟؟

- وفي صفحات أخرى من جريدة «الأرنب» عرض المحرر لقطات تصور البؤس والفقر والضياع المسيطر على أفراد الشعب في تلك الفترة من خلال حوار بين «محمد» و «حسين» تحت عنوان «أروح فين ، وأجي منين» حيث يوضح محمد لحسين أنه يرغب في الحصول على سكن له ولأولاده فيقول الواحد بيشتغل بعشرة قروش ، في اليوم وعند، ثلاثة أربع عيال يعمل إيه يسكن بجنيه أجره ، أقلها شقه في الأطارف ويجيب شوية قمح بجنيه يبقى جنيه ح يعمل إيه؟؟ لا يكفي غموس ولا يكفي كسوة ، إذا كان الرطل اللحمة الخشنة ، بثلاثة قروش صاغ ونصف رطل السمن بسبعه قروش ونصف لا ، وياريته كان سمن إلا تلاقيه قرع على شحم يبقى الفقير يعمل إيه ، ؟؟

يبقى الواحد يروح فين في الأيام «المنيّلة» دي ، الفقراء بتشتكي عن الجوع وغلو المحلات «شقق السكن» ، والأغنياء بتشبّكي من الأزمة المالية ، والعالم ،

ح ، تأكل بعضها والحكومة مدّيه ودن ، «طنشه» وأصحاب الجرانيل فايتين المسائل دي كلها وماسكين في بعضهم وطالعين لي فيها بالعريض ، اللي عاملي حزب ، واللي بيسب في أخوه واللي بيرفع دعوة على التاني وتلاقيهم بيأكلوا في بعض زي السمك . ؟؟

- من خلال تلك الصور التي رسمتها لنا جريدة "الأرنب" منذ أكثر من قرن من الزمان ، نتين مقدار المآسي والصعاب التي كان يعاني "منها المجتمع المصري آنذاك تلك المعاناة التي استمرت بعد ذلك والتي نعايشها حاليا وإن اختلفت واستجدت العديد من التفاصيل ، وهي في مجموعها تمثل صورًا كوميدية سوداء تثير الضحك الذي كالبكاء وإنه نما يؤسف له أنه بعد أكثر من قرن من الزمان ما زالت قطارات السكة الحديد مزدحمة بالمسافرين وما زال سوء تعامل البوليس معهم سيئًا وما زال الانحطاط الأخلاقي في تزايد مستمر وبؤر الفساد ، تنمو في بلادنا بالرغم من إلغاء البغاء الرسمي ، وما زال أمثال محمد وحسين لا يجدون هم وأسرهم قوت يومهم ، وما زال الكثيرين من أمثال الرجل الرباوي ابن حسبه يغتال كل يوم حقوق فقراء اليوم ، و ، و ، و ، و ، و ،

- لقد أدت جريدة «الأرنب» منذ عام ١٩٠١ واجبها الصحفي، وأبلغت أولى الأمر بسوء الأحوال وذهبت في ذمة التاريخ، وظهرت مجلات وجرائد أخرى تنادي وتصرح كما صرح «الأرنب» ولكن لا مجيب، أليس ذلك يثير الضحك مع البكاء،؟؟ رحم الله حسين توفيق صاحب الجريدة الذي مات قبل أن يعرف اسم «الأرنب» الآن والذي يعني «المليون جنيه» والذي عاش ومات ولم يتخيل الحصول عليه، أو على نصفه أو ربعه.

جريدة «المنصبور» الصادرة بالإسكندرية عام ١٩٠٢، وليلي الإسرائيلية، وخليل باشا



وفي شارع راغب بالإسكندرية ، اتخذ موسى حمدي مقرّا في أحد منازل ذلك الشارع ، مكتبا لإدارة جريدة سياسية فكاهية انتقادية أطلق عليها اسم المنصور" ، حيث صدر عددها الأول في عام ١٩٠٢ وظلت تصدر أسبوعيا عددًا من السنين ، ولعل أهم ما يلفت النظر إلى تلك الجريدة هو المقال الافتتاحي الذي كان يكتبه في كل عدد ، موسى حمدي رئيس تحرير الجريدة والذي ينم عن شخصية مثقفة ثرية ، ثاقبة النظر عميقة التفكير ، تدافع عن الحق وتدعو إلى إصلاح أحوال البلاد ، وذلك من خلال ثلاث مقالات افتتاحية رأين إلقاء الضوء على فحوى تلك المقالات وأولها مقال "حي على الفلاح" الوارد في عدد الجريدة ١٣ يناير ١٩٠٧ ، حيث وجه النقد إلى المصري بقوله : - "أراك كريًا جوادًا ولا يفيد أن تبذل المال في إقامة الأفراح بسخاء نادر وتصرف على الخمر ما لو صرف تصفه أو ربعة في سبيل تشييد عمل مفيد لأمتك لأخذت بها إلى هامة السعادة وإذا سألك سائل أن تمد يدك في مساعدة مشروع وطني يعود على بلادك بالخير الكثير أغضبت مغضيا وربها كانت القاضية على ما بينك وبينه من ود إذا كان من أهل ودك وأعز أحبابك ثم يقول المحرر في موضع آخر : -

«أراك تستسهل السفر إلى أوربا مرتع الظباء احسان من بني الإنسان لترضى بذلك نفسك الأمارة بالسوء ولتقضي شهوة يشترك معك فيها ، الحيوان وتستصعب السفر إلى السودان الذي فتح بسيوف إخوانك لترى ما فيه من خيرات إذا استثمرت عادت عليك بالخير الكثير.».

#### عصر الفساد

وتوضيحًا للخط الفكري الإصلاحي لرئيس التحرير نجده قام بنشر زجل يصف فيه حالة آنسات الشرق وما وصلت إليه من التهتك والخلاعة وما اتخذوه من تقليد أزياء آنسات أهل الغرب حيث قال الزجال:

وفشى الفساد بدائه بين الورى والعلم فيها كان روضًا مزهرًا

ساد الفجور على المدائن والقرى كانت بلاد الشرق من فضيلة

لما أتى أهمل الفساد بلادنا فسدوا وعم الخلق شر فسادهم زرعوا قبيح عوائد في مشرق وتفاخروا بحضارة مزعومة

أغروا جهولًا خاض فيه الأبحرا والشرق بعد الأنس أضحى مقفرا فنها به اليزر الخبيث وأثمرا بئس الحضارة بالدعارة تشترى

## ليلى الإسرائيلية ، والذهب المنثور ، وخليل باشا

في عدد الجريدة الصادر في ١١ يونيو ١٩٠٩ الذي تناول بالنقد الشديد تصرفات خليل باشا الخياط ، الذي كان إذا سمع صوت ليلى الإسرائيلية وأخذ منه الطرب كل مأخذ يبادر إلى نشر الدنانير ومنح الهبات ويجود بالعطاء على الندماء وليلى لم تكن ذات جمال لكنها إذا غنت أطريت الجهاد ، وهيجت الفؤاد وأسكرت النفوس بغير شراب وسبحان العاطي الوهاب .

ويذكرنا موقف خليل باشا الخياط ملك الدخان أن السفه ، الذي كان يهارسه عام ١٩٠٩ بنثر الدنانير الذهبية إعجابا بصوت ليلي الإسرائيلية الجميل بموقف سفهاء عصرنا الحديث الذين يفعلون مثل ما فعله خليل باشا في بارات وملاهي وكازينوهات عصرنا الحديث الكثيب والذين ينشرون العملات الورقية فئة العشرين والخمسين جنيه وأحيانا المائة جنيه فوق رأس الراقصة التي تجيد تحريك أجزاء جسمها ويصنعون عقودًا من هذه العملات يلبسونها للراقصة اللولبية التي أعجبوا برقصها وهم في سكرة الخمر والمخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله .

## النسباء الأجنبيات الساقطات ، وأسواق النخاسة

وفي عدد جريدة «المنصور» الصادر في ٢٥ يونيو ١٩٠٩ وتحت عنوان «كلام في كلام» تناول موسى حمدي قضية قيام بعض المصريين عبيد شهواتهم ، بالتطلع إلى نساء الغرب حيث تأتي الواحدة من تلك النساء الأجنبيات إلى ثغر الأسكندرانية وهي في شدة العوز والفقر وغاية الفاقة حتى تجدلها شابا من أولاد الذوات يصعد بها إلى أوج السعادة وقمة المجد والعلاء فيصرف عليها مئات الألوف من الجنبهات ويغرقها في الحرير ويزينها بأغلى أصناف الحلي ويُسكنها عالى القصور.

كذلك انتقد موسى حمدي دخول التركيات في البيوت المصرية الذي أدى إلى انقسام العائلة وأوجد الأحقاد، ووجود النخاسة في مصر، هذا بالإضافة لوجود فتيات في محلات الفجور والدعارة وطالب المحرر الحكومة بمطارده هؤلاء الشياطين الأبالسة بداية من الموامئ المصرية لتعطيل هذه التجارة المحرمة وبذلك تصون عفاف البنات الفقيرات التعيشات،

اتخذت جريدة «المنصور» في أكثر مقالاتها اتجاها إصلاحيًا ونقديا ولعلها في إظهار الجريدة لمظاهر الفساد يعتبر نقدًا ، لا يخلو من سخرية من أحوال الأوضاع المقلوبة في مصر ، ويوافق سياسية الجريدة المعلنة وهي ، «جريدة سياسية فكاهية ، انتقادية» مما يؤكد المقولة الشهيرة «شر البلية ما يضحك» .

ومن فكاهات الجريدة والتي جاءت في صورة موعظة حسنة غير مباشرة تلك النكتة :-

## موعظة خمرية

اجتمعت بعض جراثيم السل في مكان حسب عادتهم فوجدوا أن واحدًا منهم لم يحضر الجلسة فتسألوا عنه فأخبرهم واحد منهم بأنه رآه ينتحر فسألوه عن كيفية ذلك الانتحار .

فقال لهم : - أنه رآه داخلا في جوف رجل ما شرب الخمر قط ، فأقاموا عليه مأتمه ، لا رحمه الله ، !!!!



# «كرارجي» ، للعمل ، بالقمة»

ويبدو أن البطالة وسوء الأحوال كانت موجودة في مصر بصورة بشعة ، حيث نشرت جريدة «المنصور» في أحد أعدادها خيرًا تحت عنوان «باللقمة» كما يلي :-

"يوجد في جميع أنحاء مدينة الإسكندرية وضواحيها وملاحاتها ، وواحاتها رجل يعلن أنه يرغب في أن يخدم في أحد البيوت الكبيرة أو اللوكاندات الشهيرة بصفة "كرارجي" ولكن بالأكل فقط ، أي بلا ماهية نقدية ، فمن أراد أن يستخدمه فليطلبه من مخزن المجلس البلدي ولأجل زيادة التوضيح نذكر للراغبين بعض شهائل الطالب المذكور فهو شاب أفنى أربعين ربيعًا من العمر يمز ، على عشر زجاجات من البيرة ، بثلاثين قطعة من السجق الخنزيري "سالشيشو" قبل العشاء الأول وله إلمام بفن مزج أصناف الطعام بدون أن تختلط أو يغير فوقها على لسان آكل وقد جرب ذلك بنفسه سنين ،" .

وبيانا لسوء أحوال المجتمع المصريّ في تلك الأيام وانتشار الفساد وتشجيعه من جانب الحكومة ، فقد أصدر ناظر الداخلية في مصر في ٢١ وتشجيعه من جانب الحكومة ، فقد أصدر ناظر الداخلية في مصر في ٢١ الا ١٩٠٢/٩/٢ قرارًا ينص على أنه يجوز لكل فرد أن يفتح بيتًا للعاهرات تأوي إليه الباغيات بشرط أن يحصل صاحب البيت على رخصة من الحكومة تبيح له ذلك، وكانت الدور آنذاك عامرة بالمومسات في القاهرة وجميع مدن القطر وكانت المومسات يخضعن للكشف الطبي ، وإذا اتضح أن إحداهن مصابة بمرض من الأمراض السرية تتنقل في عربة كتلك العربات المخصصة لنقل الكلاب وتوضع في مستشفى الحوض المرصود.

وظل هذا الأمر المشين مستمرًا ، في بلادنا ، الإسلامية قائمًا حتى تم صدور قانون آخر في أربعينات القرن الماضي بإلغاء البغاء الرسمي ، ليفتح الباب على مصراعيه للبغاء غير الرسمي ، أليس هذا من المضحكات المبكيات ،!!!!

#### جريدة «النيل»

#### وكاريكاتيراتها الجريئة عام ١٩٠٣

في يوم السبت الموافق ١٩ ديسمبر عام ١٩٠٣ صدر العدد الأول من جريدة أصدرها كل من محمد غانم ، سليم قبعين ، حيث أطلقا عليها اسم «النيل» ووصفا الجريدة بأنها أسبوعية ، سياسية ، أدبية ، انتقادية ، وأن الاشتراك السنوي بها ١٠٠ قرش داخل القصر وسائر المالك العثمانية ، ٣٠ فرنكا بالخارج، على أن تقدم الجريدة لكل مشترك ٤ هدايا سنويا ،!!!!

وقد تميزت الجريدة دون غيرها من الجرائد الصادرة في تلك الفترة «بدايات القرن الماضي» بالاهتهام بنشر رسم كاريكاتيري معبر وجرئ ينتقد سلبيات المجتمع ويهاجم الفساد السياسي والاجتهاعي بشدة ، وكان هذا الرسم ، في صفحة الجريدة الأولى ويشغل حيزًا كبيرًا بها يبلغ نصف صفحة يكتب تحته تعليقًا مطولًا يشرح محتوياته باللغة العربية والفرنسية ويوقع الرسم باسم سليم فاضل مصورًا ما وصل إليه الجهل بالحكام المصريين وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتهاعية .

#### والى الحجاز الظالم وشريف مكة الطاغية

- ونشرت الجريدة في ٢٤ إبريل عام ١٩٠٤. رسمًا كاريكاتوريًا بمساحة 21 صفحة الجريدة ، في الصفحة الأولى يمثل ١ ، والى الحجاز «الظالم» ٢ ، أمير الحج ٣ ، شريف مكة طاغية الحجاز ٤ ، ركب المحمل الشريف وتمثل به الأعراب في أطهر وأشرف موطن ترتكب الفظائع ، وتستباح الحرمات ، في ماله ويتهك عرضه ويهدر دمه فها أعظم مصيبة الإسلام بأهله الجانين عليه ، يطعى الشريف ومن حوله من الأعراب فيذيقون الحاج صنوف العذاب ولا يرعون لله ونبيّه حرمه ثم يجدون مع ذلك من والى الحجاز النائب فيه عن خليفة الرسول نصيرًا لهم ومعينا على طغيانهم ، فإذا لم يخف الشريف والوالي عاقبة ما جلباه بمروقهما وخيانتها على المسلمين ، فهل جهلا عاقبة ذلك على الخلافة التي لحقها منه أكبر إهانة على أن جلالة السلطان الذي هو مسند الخلافة وكبير حاتها مطالب أمام سائر العالم الإسلامي بالضرب على أيدي ذلك الرجلين الطاغيين .

- تلك السطور السابقة هي التي كنت بأسفل الرسم الكاريكاتوري ، لتعليق مطول عليه والحقيقة أن جريدة «النيل» تعتبر من أولى الجرائد المصرية التي كانت تتصدى بالنقد للأوضاع المقلوبة بالمجتمع ، وكان أحد أسلحتها في ذلك الكاريكاتير ، السياسي ،

رحم الله كل من أصحابها محمد غانم وسليم قبعين ورسام الكاريكاتير سليم فاضل الذي لم يسمع عنه الكثيرين من رسامي الكاريكاتير المعاصريين.

# جريدة «المساواة» لصاحبها قسطندي قسطة عام ١٩٠٣



- في عام ١٩٠٣، قام قسطندي قسطة ، بإنشاء جريدة اقتصادية أدبية إخبارية فكاهية تصدر أسبوعية مؤقتا ، وكانت إدارتها في المنزل رقم ١٤ بشارع محمد على بغيط العدة بالقاهرة وكان ثمن النسخة منها قرش صاغ وهي في حجم التابلويد أطلق عليها اسم «المساواة» ، وموضح على صدر الجريدة ، أن الاشتراك عن سنة كاملة ٩٠ قرشا صاغًا ، ٥٠ قرشا صاغا عن نصف سنة ، وينصف تلك المبالغ لكل ما سوني ،!!! يكتب في المساواة ، وتعتبر تلك الجريدة ، من أوائل الجرائد التي تهتم بنشر الكاريكاتير على صفحاتها وعلى سبيل المثال نجد أن الجريدة قامت في عددها الصادر في ٢٤ يونيو ١٩٠٧ ، بتخصيص نجد أن الجريدة قامت في عددها الصادر في ٢٤ يونيو ١٩٠٧ ، بتخصيص نجد أن الجريدة قامت المنازة عن صورة لأحد عمد الوجه القبلي ، يجلس وأمامه عديد من زجاجات الخمر وحوله عدد من النساء الساقطات ، في أوضاع والمجاه والسلطان ويصرف ماله في المجون ، والقهار ، وإدمان الخمر والنساء .



غلاف جريدة (المساواة) الصادرة في ٢٤ يونيو ١٩٠٧

- وعند تصفح العدد الصادر في ٦ سبتمبر عام ١٩٠٨ نجد أن اتجاه الجريدة اتجاه نقدي للأحزاب، السياسية وأحوال المجتمع السيئة وتوجيه النقد لتصرفات الوزراء والسياسة والزعاء واحتوت الجريدة نقدًا جريئًا لمصلحة السكة الحديد المصرية ووجهت اللوم الشديد لها لعدم تخصيص تخفيضات لسفر أصحاب الجرائد الأسبوعية على خطوطها أسوة بها تفعله مع أصحاب الصحف اليومية والمطربين والمطريات والموسيقيين، فكتب محرر الجريدة يقول ما نصه: -

إننا ننتقد مصلحة السكة الحديد على منح العاملين بالتياترات «المسارح»، التمثيلية والبهلوانية والمطربين والمطريات «العوالم»، ورجال الموسيقات امتيازًا بركوبهم قطاراتها بنصف أجرة وحرمانها أصحاب الجرائد الأسبوعية من هذا الامتياز فضلا على تصريحها لأصحاب الجرائد اليومية بالركوب بجانًا في الدرجة الأولى وهو إجحاف يدلنا على أن الحكومة إما إنها لا تميزيين الغث والثمين، وإما أن أصحاب هذه الجرائد في شغل شاغل جعلهم يهملوا هذه الحقوق الواجبة الضرورية وهي خدمة البلاد والعباد لذلك طلبنا منهم الإتحاد والمطالبة بهذا الحق المسلوب!!

- وبعد مرور السنين والأيام على نقد الجريدة لمصلحة السكة الحديد على النحو الموضح ، فإننا نعلق على هذا الفقد بأن المصلحة مثلها مثل جهات كثيرة في الدولة المصرية تكيل بمكيالين ، في أمور الناس وأن هناك ما يسمى أولاد البطة البيضاء ، وأولاد البطة السوداء ووجود الخيار والفاقوس والكوسة ، وأن ذلك الداء ما زال متفشيًا حتى الآن في أجهزتها الإدارية ، ولا يوجد ما يدل على انحسار هذا الداء اللعين ، مستقبلاً .

ومن ناحية أخرى فقد أصبح الآن للصحفيين نقابة تدافع عن حقوقهم أمام الحكومة . أما المطربون والمطربات والممثلون والممثلات والموسيقيون في أيامنا هذه لا حاجة لهم بركوب القطارات والحصول على تخفيضات ، لأن كل منهم غالبا لديه سيارات خاصة فارهة .

وإذا ما تركنا ما ذهبت إليه الجريدة من إلقاء الضوء على أحوال المجتمع المصري وبيان بعض سلبياته ، ننقل ما كان شائعًا في تلك الأيام (عام ١٩٠٣) ، وما كان يحاك ضد المصريين والعرب من مؤمرات وهم غافلون ، وعلى سبيل المثال بعث «هرتزل» في ٣١ مايو عام ١٩٠٣ برسالة إلى المليونير اليهودي الإنجليزي «روتشيلد» يبلغه فيها بانهيار خطة استعمار سيناء والعريش بسبب رفض مصر الاستغناء عن كمية المياه الضرورية لمشروع المستوطنات وفي ٤ مايو عام ١٩٠٣ ، اجتمع «هرتزل» مع المليونير «المذكور» ، تحدثا فيه حول مشروع المستوطنات اليهودية في سيناء وعرض خلال اللقاء خريطة لسيناء وفلسطين وأشار بإصبعه على «العريش» وقال «من هنا نبدأ» .



هرتزل

فهل استوعب العرب الدروس وقراءة تاريخ الأرض التي يعيشون عليها ، والتي تمثل وطنهم ، وهل أدركوا ما يحاك صدهم من مؤامرات ليأخذوا حذرهم، إن التاريخ يعيد نفسه وقضية الأمس هي نفسها قضية اليوم ، وكها قال أحد كبار اليهود: إن خطط اليهود لاغتصاب الأرض العربية هي هي ولا نية لتغيير الخطط لأن العرب لا يقرؤون ، فهل آن الأوان الآن لكي تتغير مفاهيمنا نحن العرب لبناء أمة عربية واحدة جديدة عظيمة.

#### جريدة «المعرض»

## وضريبة على الذقون لسد عجز ، ميزانية ، الحكومة

ومن ضمن الجرائد الأسبوعية الفكاهية الأديبة الصادرة عام ١٩٠٣ في مصر، أصدر راغب حسن جريدة أطلق عليها اسم «المعرض» كانت تصدر أسبوعيًا تناولت في أعدادها الصادرة تباعًا كافة المشاكل والقضايا الداخلية المصرية في هذا الزمان، بالتهكم والسخرية أحيانا وأحيانا أخرى بجدية، رغبة منها في تغيير الأوضاع غير المعقولة التي تحدث تحت نظر وسمع الحكومة مثل

انتشار تداول الحشيش علنا في كل مكان بمصر ، وتقف الحكومة عاجزة عن ملاحقة المهربين ، وكان بالقاهرة مقر الجريدة في قواديس - حارة الحمام بعابدين، ثم صار مقرها بعد ذلك في شارع الشيخ ريحان ، بعابدين ،

ومن أغرب ما نشر في جريدة «المعرض» من موضوعات تثير الضحك، موضوع «ضريبة الذقون»، الذي نشر في ١٦ مايو عام ١٩٠٧، والذي جاء بالنص الآتى:-

«شاع بين الناس أن نظارة المالية رفعت تقريرًا للحكومة تخبرها بعجز الخزينة في هذا العام فهال هذا الأمر الحكومة وأعمل رجالها الفكرة لسد هذا العجز وبعد المداولة والبحث قررت الحكومة أن تضع ضريبة على كل «ذقن»، !!! فرنكا واحدًا ، وأصدرت نظارة الداخلية أمرًا إلى مأموري المراكز تطلب منهم عمل إحصاء لأصحاب الذقون حتى يمكنها بذلك معرفة المبلغ الذي تجمعه من هذه الضريبة الجديدة ،!!!؟ ، ولكن ماذا تفعل الحكومة إذا ما حلق الناس ذقونهم ،!!؟؟؟؟ ، لا ريب أن أتعابها تذهب سدى وعلى كل حال فإنه ينجم عن هذا رواج كبير للحلاقيين ، !!! ، الذين أخذوا بعد انتشار ذلك الخبر ، يستعدون ، ويجهزون «العدد» ، وليس ما نقوله على هذه الإشاعة غير أن على أصحاب الذقون السلام وفي العدد الصادر في ٢ يونيو عام ١٩٠٧ ، استكملت جريدة «المعرض» تناول نفس هذا الموضوع ،حيث قال المحرر : «بعد ما نشرت الجريدة ، في الأسبوع الماضي موضوع «ضريبة الذقون» أصاب أصحاب الـذقون القلق وعمل كل منهم حسابا لذقنه وأصبح بين عاملين متضادين ، إما أن يحلقها ويرتاح منها أو يدفع الضريبة عنها صاغرًا لأنها زهيدة لا يعتد بها ، وقد بلغ الاستياء عن هذا ، الأمر مبلغه ، فرفع بعض أصحاب الذقون تلغرافات إلى المديرين، ونظارة الداخلية يحتجون على هذه الضريبة ويطالبون بإلحاح إلغاءها، لأنها لا توافق مصالحهم بل هي مما يجلب العار والسخرية والهزء بين الناس وكان في مقدمة رافعي تلك العرائض حضرات الأفاضل أصحاب الذقون

الحاج أبو مشعل والشيخ متولي حجازي وغيرهما مما يضيق نطاق الجريدة عن تعداد أسمائهم ،» .

وذكر محرر الجريدة ، أنه بعد كتابة ما تقدم علم أن أصحاب الذقون قد عزسوا على التجمهر والقيام بأعمال اعتصام عام ضد الحكومة ، إذا ضربت عليهم فعلًا هذه الضريبة الغريبة» .

ومضت الأيام، وبعد مضى أكثر من قرن من الزمان، على كتابة هذا الأمر الغريب بجريدة «المعرض»، تغيرت الظروف والأحوال، وأصبح شائعا بين الرجال في مصر، حلاقة الذقن، والقليل هو من يطلق لحيته، مع أن كثيرا من الرجال يرغبون في إطلاق اللحية، ولكنهم يخشون ذلك، حتى لا يتهموا بأنهم جماعات دينية أو أخوان مسلمين، لأن عهد مبارك كان يعتبر الجهاعات الدينية والإخوان المسلمين جماعات محظورة، ورهابية، ولكن بعد قيام ثروة ٢٥ يناير والإخوان المسلمين جماعات محظورة، ورهابية، ولكن بعد قيام ثروة ٢٥ يناير البغيض، وكل ما نرجوه الآن من الحكومة الجديدة بعد قيام الثورة، أن لا تلجأ إلى مثل هذه الحلول المضحكة لأن ميزانية الدولة تعاني ما تعانيه من عجز شديد بسبب استنزاف موارد الدولة في عهد مبارك الكثيب خاصة وقد انتشر ظهور اللحية على كثير من وجوه رجال مصر،

ومن ضمن الموضوعات الجادة التي تناولتها جريدة «المعرض» بجرأة ما جاء في عددها الصادر في عام ١٩٠٨ تحت عنوان «السجون يا ولاه الأمور» النص التالي :

"يعلم الله ويشهد الناس أن سعادة كولس باشا ، مدير مصلحة السجون المصرية ، ، محمد رفعت باشا وكيلها لو تبينا حقيقة ما يجري خلف جدران السجون مع اهتهامها وشدة تيقظهما وحرصهما النافع على راحة السجون وحفظ نظامها .

وأشار المجرر إلى أعهال الجاويش السجان المستبد الذي إذا حضر أحد أقرباء السجين لزيارته يأخذ الجاويش منه ٥ قروش وبغير ذلك لا يمكن الزائر من كتابه اسمه في دفتر الزيارة بل يوعد من وقت إلى آخر.

كذلك تبيع المصلحة في كل سجن (جزم ومناديل وفنلات وبشاكير ، المح لكل من يريد المشتري من المسجونين حتى إذا دقع الشمن وأراد استعادا يضبطها الجاويش بدعوى أنها «براني» ، فإذا دفع «الإتاوة» عادت إليه الملابس وإلا فإنها تذهب إلى جهة «الميري» والحقيقة أنها تباع ثانيا .

كذلك يستاء الجاويش من السجين لأي سبب سواء كان لفقره أو لكثرة ١٠٠ يطلب منه فلا يستطيع دفع الضريبة فيتهم بقطع زرار الجاويش أو كسر باب الأودة أو مسح يده في حائط السجن أو بشرب الدخان وهكذا من التهم التي يعاقب عليها بالجلد أو «الزنزانة» الحبس الانفرادي في مكان ضيق ١٠٠ .

هكذا كانت نوعية موضوعات جريدة المعرض الصادر عام ١٩٠٣ والتي استمرت في الظهور عددًا من السنين تؤدي رسالتها الصحفية ، ناقدة للأوضاع السلبية للحكومة ، في إطار من الجد والسخرية ، مما كان له الأثر في زيادة انتشارها وإقبال الناس على قراءتها .

و مما يزيد ما ألمًا ، أن نظم السجون قد تطورت إلى الأسرأ عبر الأيام . واستجد الجديد من طرق التعذيب والإيذاء للمساجين واستباحة حرماتهم وصار لخبراء السجون المصرية قيمة عالمية في فنون التعذيب وإهانة السجين الأمر الذي جعل كثير من الدول الأجنبية ترسل مذنبيها للتعذيب في السجول المصرية في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

# جريدة «ضد الخلاعة» لصاحبها محمد خليل الصادرة عام ١٩٠٣



في أواخر عام ١٩٠٣ ، أصدر محمد خليل جريدة أطلق اسم «ضد الخلاعة» ، اختار لها محلاً لإدارتها بشارع المجحر بجوار سيدي البهلول بجوار القلعة ، بالقاهرة ، وأوضح صاحب الجريدة أن محررها هو يوسف عزمي ، والجريدة تحمل نفس شعار جريدة ، «الخلاعة المصرية» وهو على هيئة سنبلتان تضم نجمة أعلى العنوان ، وموضح في صدر جريدة «ضد الخلاعة» عبارة تدل على سياسة الجريدة وهي «جريدة انتقادية تتعرض لتكذيب كل ما تقذف به أبناء فضلاء مصر ظلما» ، وتصدر أسبوعيا يوم الأحد ،

وبمتابعة أعداد الجريدة الصادرة وهي قليلة نجد أنها قد اتخذت مواقف دفاعية ، عما يشاع عن بعض الشخصيات المصرية ، بعرض سلبياتها على صفحات الصحف ، خاصة ، ما ينشر على صفحات جريدة الخلاعة المصرية ، التي كثيرا ما كانت تهاجم تصرفات سيئة لكثير من الشخصيات المهمة بالمجتمع وتتبع تحركاتها ، في توادي القمار ، وبيوت الدعارة وأماكن شرب الحشيش ، والخ تلك الموبقات دون أن تذكر الأسماء ، صراحة .

# الفصل الثالث

جرائد فكاهية صادرة في الفترة من عام ١٩٠٤ . إلى عام ١٩٠٧

- الخلاعة المصرية عام ١٩٠٤

- الأزبكية عام ١٩٠٤

- البابا غللو المصري عام ١٩٠٤

– المعاني عام ۱۹۰۶ – البهلول عام ۱۹۰۵

- عفريت الحمارة عام ١٩٠٥

- الرعد عام ١٩٠٥

– الشتاء عام ١٩٠٦

- النكتة عام ١٩٠٦

- خيال الظل عام ١٩٠٧

- السبعة ودمتها عام ١٩٠٧

- التمساح عام ١٩٠٧

– لق لق عام ۱۹۰۷

- حظ الحياة عام ١٩٠٧

– الديك عام ١٩٠٧



# جريدة «الخلاعة المصرية» الصادرة عام ١٩٠٣ تهاجم أبو زعيزع .!!!

- في عام ١٩٠٣ أصدر عبد الوؤوف حلمي جريدة أسماها «الخلاعة المصرية» وأوضح خطها الصحفي بأنها جريدة «فكاهية هزلية تبحث في جيع الحوادث الداخلية والخارجية ، والاشتراك فيها لمدة عام ٢٠ قرشا داخل القصر ، ٧ قرشا خارج القطر ، واتخذ مكانًا ، لإدارتها بشارع درب الجماميز بالسيدة زينب بالقاهرة ، وفي بداية عام ١٩٠٤ انتقلت إدارة الجريدة إلى المطبعة التجارية وصار كل من عبد الرؤوف حلمي ، عبد الله حسون أصحاب هذه الجريدة التي تبحث في جميع الحوادث الداخلية والخارجية» وتصدر أسبوعيا كل يوم خميس وصار الإشتراك بها ٥٠ قرشا عن سنة واحدة ، ٣٠ قرشا عن نصف عام . وبتصفح الأربعة صفحات للعدد المؤرخ ١٤ يناير عام ١٩٠٤ وجدنا في باب

"حوادث محلية" أخبارًا لا تخلو من أسلوب نقدي تهكمي هادف أحيانا مثل "لنا كلمة عن حضرة الأفندي" مأمور مركز إمبابة وما يفعل مع الأهالي من الاستبداد وكل آت قريب والعدد الآي ليس بعيد وخبر آخر يقول: - "شرف سعادة خليل بك الإلدراده القديم أمس وجلس في البار وجلس الستات عن يمينه ويساره وطلبوا شرب المدام وفرقعت القزايز، من بين أيادي الجرسونات وتوردت بوكالي الشمبانيا والبيرة على التخت ومن جملة التبرعات أرسل لحضرة المغنية قزازتين شمبانيا، وطلب منها دور "داع العذول ده من فكرك يا مسلمين إعزروني" وجمع حسابه في آخر الليل مبلغ ما يقرب من ثمانية جنيهات فنشكره على هذه الحفلة العظيمة ونسأل لفلوسه دوام التبديد في الحانات حتى يمسى في إصابات وخسارات والجيات أكثر من الرايجات".

## أشهر مغنيات مصر

ثم ذكرت الجريدة أشهر مغنيات مصر في هذا الزمان وهن: السيدة حاجة السويسية بقهوة بحر الغزال ، السيدة اللاوندية ، بقهوة النوقره ، طيرة التركية ، بقهوة لوكسمبرج ، نظيرة سلطان بقهوة ألف ليلة .



طيرة التركية

## جمعية الهنك الشريفة

ونشرت الجريدة إلى جانب ذلك تكمّا وانتقادا مرّا لإبراهيم الغربي وهو من كبار القوادين في هذا الزمان ، فكتبت تحت عنوان جمعية الهنك الشريفة ، ما يلي:

تحت رئاسة إبراهيم «باشا» الغربي أركان خبص بمديرية ، حلاوة البخت ٢٧ اسمًا لرجال هذه الجمعية سيئة السمعة منهم أحمد الديب ، إسماعيل بياع اللب ، محمد فرج صاحب الألفية ، مشايخ الحواري ، السفراجية مفهوم ، العربجية مفهوم ، وغيرهم ، وكذلك ٢٧ اسمًا لراقصات ومغنيات وبائعات هوى أمثال شفيقة القبطية وفهيمة المحلاوية ، فاطمة المصرية ، هانم الأسيوطية ، نفوسه الأسكندرانية ، حنيقة الشامية ، زكية أم ستة ، هانم المنصورية ، بدرية الدور زيه ، . إلخ .



الصورة الفوتوفرافية الوحيدة للراقصة شفيقة القبطيسسة .. أبرع راقمسسات عمرها ..

#### بدل ما تعمل جريدة!!!

كذلك نشرت الجريدة ، زجلاً فكاهيا ، انتقاديًا ، يفيض حرارة وحسرة على فساد أخلاق بعض رجال هذا الزمان كالآتي :-

اسرح مسع أختسك هيدة تعمل به غابش وتكسب وإن بسرت تعمسل مطيسب يمكن تقول لك بسراوة عشان تجيسب لك حسلاوة اسرح مسع أخنسك هيدة بدل ما تعمل جريدة تعلمك رقص أصلي وتفهمك درس معنى وامسك صاجاتها في إيدك تبقى مساعد نقيصه بدل ما تعمل جريدة

استمرت الجريدة في الظهور أسبوعيا على هذا النمط النقدي التهكمي الساخر، عددًا من السنين، وفي الصادر ٤ سبتمبر عام ١٩٠٨، نتناوله اليوم بالبحث وتحليل مواد الصحيفة، حيث تلاحظ تهكم الجريدة على شخصية أبي الهدى الصيادي رئيس الجواسيس في الأستانة العليا ووصفه بأنه «شحاذ سابقا» ونشرت الجريدة صورته وتحتها أبيات زجلية جاء فيها:



أبى الهدى الصيادي

تلقاهـا فاقـت إبلـيس شحاذ وجاهل ونطع خسيس وحبه في كـتر التهلـيس عملوه رئيس على الجواسيس فستح بقسى وانظسر صسورته مسكين وغلبان كسان أصله مسن كستر حبسه في الظبيسان رفعسوه عسلي كسرسي عسالي

#### الدستور أعظم النعم

وانتقل المحرر إلى موضوع مهم جاء تحت عنوان «الدستور أعظم النعم» قال فيه «نالت الأمة العثمانية الحرية والدستور بسعيها وحدها ، وبقوة ساعدها ولم تتكل على يد أجنبية لأنها عرفت أن الأجانب لا يريدون لها خيرًا بل يفضلون بقاءها ،. محتلة ، معتلة ، حتى يمكن إنفاد مآربهم فيها فعساها أن تكون بعملها هذا المجيد أنموذجًا ، حسنًا للمصريين فيعرفون أن اتكالهم على الغريب لا يجلب لهم نفعًا وأتهم لا ينالوا أمنيتهم إلا بأنفسهم فليتشبهوا ، بالعثمانيين ، بالإتحاد على العمل والصبر وإن كان طويلا ، وليعرفوا أن مبتغاهم لا ينالونه إلا من أمير بلادهم ، لا من أحرار وإنجليز أو من جمهورية فرنسا أو من إمبراطورية الألمان ولقد سبق الشاعر العربي فقال :-

ماحك جلدك غير ظفرك فتول أنست قضاء أمرك هكذا عرض المحرر في جريدة هزلية فكاهية ، قضية مهمة ، وهي قضية إلى المحرر في جريدة على النفس والتنبيه إلى خطورة تدخل الأجانب في شئون العرب والمسلمين وأن حل المشاكل لا بد أن يكون نابعا من الذات وليس حسب أهواء الأجانب ،

وتلك نصيحة غالية نصح بها المحور المصريين عام ١٩٠٨ ، لو اتبعوها مع الصبر والعمل المنظم الدائم مع إتحاد الكلمة لنالوا أجمل الثمرات ، ولكان غير ما نحن فيه الآن ، من ضعف وهوان ،

#### السخرية من تارك الصلاة .!!!

حسنا فعلت جريدة «الخلاعة المصرية» في رسالتها الصحفية التي مزجت في موادها بين الجد والهزل ، خاصة عند نقدها ، وسخريتها من عادات وتصرفات سيئة لدى كثير من الناس ومنها «تارك الصلاة» من خلال كلهات زجلية معبرة لا تخلو من فكاهة وسخرية ونصح وإرشاد حيث قال الزجال :

غسضبان عليسه المستجلي يسابو زعيسزع قسوم صلي بسين الخلايسة في الزهسة بلبسوص منسال قطعة لحمة هناك تسرى كسل الأهسوال وإنست تقسول آه يساذلي

تسارك فروضه دا ملعسون وكسم أقول لك بالمعروف يسوم القيامة يساخدوك لما تيجسي حسافي عريسان والناس ترى وجهك كالح إسسود بلسون حته فحمه

أجاد الزجال توصيل الرسالة ، لتارك الصلاة بكلمات لها مدلولها الساخر ، وفي بعض أعداد جريدة «الخلاعة المصرية» أفسحت الجريدة المجال للصورة الكاريكاتورية وإن كانت بدائية ولرسام مجهول ، إلا أنها أصابت الهدف الإصلاحي الذي تتمناه الجريدة ، فوجدنا رسوما تبين أحد بهوات هذا العصر موجودًا في أحد بيوت الدعارة في جهة وجه البركة وحوله النساء الساقطات وينافسه في ذلك الفساد والمجون شخص آخر كتب الرسام عليه اسم «العمدة المجنون» ، و «القواد» يمنع العمدة من الاقتراب من بانعة الهوى ليعطي الفرصة للبيه المفتون وتحت الرسم عبارة تقول: – «إنظر أعيان ملوي في وجه البركة.» ،

## جريدة تخليك حلومزقطط

وفي عدد آخر من أعداد هذه الجريدة زجل ضاحك جاء فيه وصفًا لرسالة الجريدة الصحفية حيث قال الزجال: -

فيها الفكاهاة البلدية فيها المعاني الهزلياة تصحك وتقرأها بإمعان فيها الحكم فيها الأمشال فيها الأمشال فيها السساسة والأزجسال وإن كنست زعلان بتغسيط تبقى خفيف حلو مرقطط

كان محرر الجريدة عبد الرؤوف حلمي كاتبا ذو شخصية متميزة مؤمنًا برسالته ودور الصحافة في إصلاح المجتمع فوجدناه يكتب مقالا يمجد فيه قيمة القلم ودوره في حياة الأديب والأمم تحت عنوان «الحالة الحاضرة» جاء فيه «تشهد العقول قبل الأجسام أن بين الأقلام والسهام نسبه لا يقدرها إلا عالي الأفهام ولربها يفعل القلم في ساعة مالا تفعله سهام الشجعان في أعوام ، فلا تقطع الأمل ولا تيأس أيها القلم يا من جعلتك سلوتي ، في خلوتي وسميري في وحدتي ، وجليسي في وحشتي يا من اتخذتك خليلا صادقًا لدى الملهات وخلاً وفيًا عند حلول النائبات وساعدًا قويًا في وقت العضلات والمشكلات ، أنت مصباحي إذا دجت على ظلهات الويل».

واحتوت الجريدة أركانًا لنشر الفكاهات والقفشات منها:

قيل لزغلول باشا : ما هو أحسن دور «أغنية ، تحب سماعها؟

فأجاب: - «ليه يا حمام» ،!!!

#### وقفشه سياسية تقول:

"يا ولاد الحلال يا مردين الأمانات ما شفتوش بنت صغيرة تاهت امبارح العصر اسمها "الحكومة" ، والأجر والثواب على الله ،. "يا عدوي" ،

#### وقفشة أخرى تقول :

«تقرر إحالة الكتبخانة الخديوية للمعاش مراعاة لصحتها وربها تعين بدلا منها مدرسة البوليس بعد بنائها.» .

إن المتأمل في أعداد الجريدة الصادرة تباعًا والتي كانت تصدر أسبوعيا يتبين موهبة عبد الرؤوف حلمي ، الصحفية التي كانت تعكس ببراعة أو جاع الأمة المصرية بأسلوب ساخر لا يخلو من الجد من أجل تخفيف معاناة المصريين في هذا الوقت من شراسة الاستعار البريطاني وتحاول إيجاد الحلول لمشكلات مصر ، وتنمية العقول والدعوة للفضيلة وإصلاح أحوال البلاد ، بصفة عامة ، رحم الله عبد الرؤوف حلمي ، وكل المخلصين لقضية بلادهم المدافعين عن الفضيلة والمطالبين بالإصلاح .





Vente secrète d'Abou-Naddara





Famille Khediviale dechirant le journal e PROFESSEUR JAMES SANJA, 65, rue de Provei

تمثيل بالصدور لحوريات ولعبات يعقوب صنوع رائد الصحافة الساخرة في مصر بداية من عام ١٨٧٧ والذي كان مِثَابِة أستاذ لكل صاحب جريدة ساخرة ظهرت بعده

#### 1771.

1. Jak ( )

عل ادارة الجريطة أبا تازع كار بك بسر الله الواجا ادرج

د شرومای او اد اثنا د اومامی ایل باد اومدود

#### دسرن بربالد ١٤ نزر ساع ١٩٠٠

## جريدة «الأزبكية» لصاحبها

«ن، ج» الصادرة عام ۱۹۰۳

- كانت جهة «الأزبكية» بالقاهرة من المناطق التي تميزت في القرن الماضي وما قبله ، بوجود الملاهي والبارات والمراقص والمسارح ودور الدعارة ، وأماكن لعب القهار بصفتها وسط البلد ، والتي كان يتواجد بها أفراد الجيش الإنجليزي المحتل وكذلك أبناء البلد ، ويبدو أن «ن . ج» قد قرر عام ١٩٠٣ إنشاء «جريدة أسبوعية انتقادية إخبارية فكاهية» قيمة الاشتراك بها عن سنة واحدة خسون قرشا واختار لها مكانا في شارع كلوت بك ليكون مقرًا لها وبالبحث والدراسة لم نتمكن من معرفة الاسم الكامل الحقيقي لصاحب هذه الجريدة والذي رمنز لنفسه على صدر الجريدة بحرفين هما «ن . ج» ، كانت الجريدة تتخذ النقد اللاذع منهجًا واضحًا لها ، وتقوم بتسجيل سلبيات المجتمع المصري في ذلك الزمان وتعرض مادتها الصحفية بشيء من السخرية والفكاهة والتهكم على انتشار

الفساد والمفسدين ، وعلى سبيل المثال نجد أنه قد ورد في عددها الصادر في ١٤ فبراير ١٩٠٤ تحت عنوان «استلفات نظر إلى حضرة مأمور قسم الوايلي» ما يلي :

"جاءنا من أهالي العباسية ثناء على حضرة مأمور قسم الوايلي ولكننا نستلفت نظرة إلى منزل ، الحرمة "عديلة الحرة" وقد بلغنا أن تحدث فيه حوادث تأنف منها الحرائر وتتضرر ، منها كرامة الناس ، فعسانا أنه لا نعود إلى ذلك المنزل إلا بالثناء على حضرة المأمور" ،!!!

خصص صاحب الجريدة المجهول صفحتين من جريدته للتهكم الذي لا يخلو من مرارة وحسرة إلى ما صارت إليه الأخلاق من فساد وتردى وانحطاط فخصص لذلك باباأسهاه «محليات» موجها فيه سهام نقده اللاذع إلى مسئولي الحكومة الذي بيدهم أمر تنفيذ القوانين مبينا إهمالهم الجسيم ، في شأن الناس والوطن .

## انتحار !!!

حيث قال المحرر الإسكندرية في ١٧ ٤. «لا أدري هل أطلق المجلس البلدي على نفسه عيارًا ناريًا فلم يصب منه مقتلاً ، !!!

والشائع أنه كان يود الانتحار لأنه لم يقو على احتمال بعاد شكور باشا .

#### تغيير هوا ١١١٠

«الإسكندرية في ١٤ حضر إلينا صباح اليوم على قطار الإكسبريس حضرة محمد النيثي وبصحبته حضرة الأسطى «بهية المنتظمة» وأختها نظيرة بدعوى تمضيه أسبوع من الزمان في طلب الصحة بتغيير الهواء!!».

#### لعب ، وتعليم ،!!!

"عزمت نظارة المصارف القومية على أن تطلب في ميزانية العام القادم تخصيص مبلغ ٥٠٠ أك جنيه لإنشاء ميادين فسيحة للعب الكره وأربعة آلاف جنيه لتقدم التعليم والفرق واضح بين اللعب والتعليم لكل لبيب كريم.".

## نيابة وقضاء .!!!

لا ندري كيف تلقى النيابة العمومية القبض على صاحبي «جريدة الخلاعة» وتودعها السجن قبل أن ترفع مسألتها إلى القضاء ليبدي فيها رأيه الفاصل فإما يعدهما مذنبين أو يفرج عنها.

## قهوة النوفرة يا حفيظ من كده

الساعة ٣ بعد نصف الليل غضبت صاحبة المقام الواطي والأسطى الخباطي الست سيده اللاوندية لعدم وقوف القانون والقانونجي عند تشريفها داخل الباروهي مدهنه بالزيت الحار «بردون يا أوسطى بردون».

## قهوة النوفرة لوكيلنا العام

## في مديرية الأزبكية

شرفنا في هذا الأسبوع حضرة محمد صالحان من أعيان النزلة بصحبه البك عثمان ، وطلبوا للست فهيمة الحرية كمية كبرى من زجاجات البيرة .

## زهد حضرة محمد الزيدان الحياة

زهد محمد الزيدان في الحياة فعزم أن يعيش عيشة النساك ولكنه أقسم أن

يبيع أطيائه أولا ، ليصرفها على البائسات ثم يتفرع لعبادة ربه وعمل الطيبات.

ويواصل «ن . ج» تقديم انتقاداته المريرة لأهل الفجور والمجون تحت باب «محليات» ويواصل ذلك في عدد الجريدة الصادر في ١٤ / مايو ١٩٠٤ ذاكرًا:

# شكوى إلى عدلي يكن باشا

"عزمت بعض السيدات على رفع شكوى إلى سعادة المفضال عدلي يكن باشا، محافظ العاصمة يتظلمن بها من أصحاب قهاوي الشيشة الوحيدة والشانزيزية، والبلفيدير، لأن مائدات البوكر التي هناك تمنعهن من التمنع بمرأى أرواجهن وأنها السبب الأكبر في ضياع أموالهم حتى بتن، على أحر من الجمر من سوء الحال والمآل!!!



عدلي يكن باشا

# الفيوم في ١٠ «يا دهوتي»

قدمت أسلاك شركة التليفون الفيومي استعفاءها فقبله الأهالي بكل سرور.

## لوكاندة أوروبا

في شارع دبانة العام أمام جامع السادة أولاد عنان لوكاندة تسمى لوكاندة

أوربا تؤتى فيها الموبقات والمنكرات ولكن البوليس يتغافل عنها لأنها تابعة لإحدى القنصليات وأن أحد الضباط له دخل فيها .» .

وإذا ما انتقلنا إلى بعض الأخبار الأخرى الواردة في الجريدة والتي تبين أحوال المجتمع عام ١٩٠٠ لوجدنا صورة أخرى من صور إنحلال المجتمع حيث جاء تحت عنوان:

#### لعب الميسر

«بلغنا والعهدة على الراوي أن حضرة على بك حشمت ناظر مدرسة المحمدية لا يزال مكبًا على لعب الميسر وقد قيل لنا أن حضرته بعد انتهاء عمله من المدرسة يقصد محل الإجبسيان «الأعلى»، حتى إذا خيم الغسق وتصرم الشفق قصد محل بولاكي الشهير لتتمه سهرته وقد قيل لنا عنه أن في أحد أصابعه خاتاً بفص ياقوت يرهنه متى عاكسه «الظهر» فإذا كان هذا حال المعلمين المتكفلين بتربية أبناء الغد فكيف تكون حالة أولئك الأبناء،؟؟؟

وصورة أخرى من صور فساد ومجتمع عام ١٩٠٤ نقلتها جريدة «الواعظ».

حيث جاء بها تحت عنوان «شرب البيرة» «تقدمت مصر في كل شيء تقدما معتدلا إلا في شرب البيرة فإنها تقدمت فيه تقدما فاحشا فقد بلغت قيمة ما باعته شركة البيرة منها في الثلاثة أشهر الفارطة من هذا العام «١٩٠٤» حوالي ٢٥٥٠ جنيها ، منها ٥٥٥ جنيها في شهر يناير ٧٥٧ جنيها في شهر فبراير ، ١٢٣٨ جنيها في شهر مارس والذي يُرى ارتفاعها آخذًا في الصعود بنسبة ارتفاع درجة الحرارة في كل شهر عن سابقه يدرك بسهولة أن سيوقها هو «بؤونة» سيذهب بالذهب والفضة .

وبعد فتلك المواد الصحفية التي اخترناها من أعداد جريدة «الأزبكية» تشير إلى سوء الأحوال ومدى انتشار الفساد بين المصريين، وفي هذا المقام وبعد مرور أكثر من ٩٩ عامًا على كتابة تلك الانتقادات التي كان يحرص عنى كتابتها

ذلك المحرر المجهول صاحب الجريدة ٥٠ . ج١ لا نملك إلا الترحم عليه سائمين المولي له حسن الجزاء ويكثر من أمثاله.



## جريدة البابا غللو المصري عام ١٩٠٤

ومن ضمن الصحف الفكاهية القديمة التي صدرت في مصر عام ١٩٠٤ جريدة سياسية أدبية فكاهية انتقادية تصويرية»، ذات حجم صغير حوالي ٢٠سم × ٢٠سم × ٢٠سم ومكتوبة بخط اليد غير الواضح على ورق مهلهل وقد لوحظ أن محررها والذي ذكر اسمه «كامل» فقط، دون ذكر بقية الاسم، وذلك في الأعداد الأولى من الجريدة قد أطلق عليها اسم البابا غللو المصري «Egyptian papagailo» ثم عاد صاحبها وذكر اسمه كاملا على صدر الجريدة، وهو عبد المجيد كامل، وكانت البيانات مكتوبة باللغة الفرنسية وصورة غلاف المجلة مرسومًا رسمًا يدويًا بدائيا غير واضح المعالم ولم يوضح عليه اسم من قام بالرسم وفي عدد آخر رسما للخديوي عباس حلمي التاني وتحت الرسم عبارة «عيد الجلوس، ماذا فعلته حتى نحيى ذكرى ذلك اليوم يا حضرة الخديوي؟ وفي صفحات الجريدة الداخلية انهال المدعو كامل رئيس

تحرير جريدة «البابا غللو المصري» على الخديو حلمي الثاني بالنقد الشديد الذي لا يخلو من بعض الفكاهة في عباراته قائلا: - «أما أنت يا سمو الخديوي ما الذي نذكره لك يوم ٨ يناير الذي هو يوم جلوسك على الأريكة الخديوية ما الذي يذكره لك التاريخ إذا مت ،!!! بعد عمر طويل ،!!!

- صادقت على بيع البواخر الخديوية التي كانت تمخر عباب البحر رافعة تلك
   الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة البيضاوين شعار حكومتك المتمدنة فهل
   ذلك يستحق حسن الذكرى .؟؟
- صادقت على بيع الدائرة السنية التي كانت مورد رزق للحكومة والفلاح
   وكثير من المستخدمين بغير موجب يستلزم ذلك كدفع دين أو غرامة حربية
   أو ما شاكل ذلك . فهل يعد ذلك من الأشياء التي تذكر فتشكر ،؟؟
- صادقت: على إنشاء البنك الأهلي وحولت له من النقود والسلطة ما جعله
   في الحقيقة حكومة ثانية حيث يدفع عن الفلاح وبحجز عليه ويأمر في البلاد
   وينهى ويفعل ما يشاء فهل يرضيك ذلك مما يخلد الذكر الحسن ،؟؟
- صادقت: على جعل السودان شركة بيننا وبين الحكومة الأنكليزية مع أننا فتحناه برجالنا وصرفنا ولم نزل نصرف عليه من مالنا دون غيرنا ففي أي شريعة وعلى أي مذهب يجوز أن يختص أحد الشريكين بالصرف والآخر بالفائدة وهل يحل أن يحدث وتزرع حتى إذا ما طاب الزرع حصده غيرنا ويتمتع بثمرة أتعابنا فيكون نصيبنا التعب ونصيبه الفضة والذهب فهل يفتخر بذلك كذلك نشرت الجريدة رسيًا مرسومًا باليد يوضح وجود الخديو داخل صالات الرقص مع الحسناوات يشرب الخمر وخصصت الجريدة بابا للفكاهات منها: -

تزوج رجل بامرأة فلها دخل بها وجدها قبيحة المنظر جدا وفي الصباح قالت له: - قل لي يا سيدي تحب أبان على مين ؟؟ وأتغطى على مين ؟؟ فقال لها بـاني على كل الناس إلا أنا ،!!!



السلطان عبد الحميد خان



السلطان عاس حلمي الثاني

كان صاحب الجريدة ذو قلم جرئ ، ناقدا ساخرا متهكما على ما يحدث في تلك الفترة من ظلم واعتداء على حقوق المصريين ومثال ذلك الهجوم على ، الشيخ محمد عبده الذي رسمت صورته وكتبت تحتها المستر محمد عبده مفتي الديار المصرية وهاجمت فتاويه ، وكثير من آراءه مؤكدة أنها تخضع لأراء الأجانب .



الشيخ محمد عبده

## الغلب زاد في البلد

ونشرت الجريدة أزجالا عديدة لزجالين كثيرين تفيض كلها حزنا على حال مصر في تلك الآونة التاريخية «عام ١٩٠٤»، وما تتعرض له من مهانة، حيث قال أحد الزجالين: -

والفقر ملو الجيوب وب

الغلب بزاد في البلك و النكد

والأب داس في الولــــد والـــشرق راح جنـــوب وقال زجال آخر:-

القطير حالية انقليب زي الزميان الميشوم والحيظ حاليه طليب سيافر وفيات الهميوم عيشنا وشيفنا العجيب

الجيال وا أهله دليع والدوق وجوده قليال

كان عبد المجيد كامل صاحب جريدة البابا غللو المصري بحق كاتبا ناقدًا من الطراز الأول تحمل عبارات مقالات، ومواده الصحفية نقدًا مباشرًا وغير مباشر لمسئولي الحكومة، في طياتها سخرية وتهكم، والذي أنشأ من قبل جريدة أخرى عام ١٩٠١، أطلق عليها اسم «المقصود» كانت تتميز بنفس الخط الصحفي الذي انتهجه عبد المجيد كامل رحمه الله والذي كان من الكتاب القلائل الشجعان الذين ظهروا في تلك الحقبة الزمنية في مصر والذين عاهدوا أنفسهم على تحدي سلطات الإستعار الإنجليزي ومعاونيه من خونه المصريين.

## مجلة «المعاني»

لصاحبها يوسف يعقوب، والفضيحة، الفضحاء عام ١٩٠٤

وفي يوم الجمعة الموافق الأول من يناير عام ١٩٠٤ ، أصدر يوسف يعقوب، بجهة الزيتون بالقاهرة ، مجلة «إنتقادية ، أدبية فكاهية ، أطلق صاحبها عليها اسم «المعاني» كان الاشتراك فيها عن سنة كاملة ٤٠ قرشا ، ٣٠ قرشا عن ستة شهور ، ٢٠ قرشا عن ٣ شهور ، وأوضح محررها على صفحتها الأولى أن حقوق إعادة الطبع محفوظة ، ومما يلفت النظر لأول وهلة ، هو اسم المجمة ، الذي يبدو جادًا وفلسفيا ، وليس فكاهيا ، ولكن القارئ لمادتها الصحفية خلال

أعدادها الصادرة تباعًا يتبين طابع المجلة الهزلي رفيع المستوى والذي يعالج مشاكل المجتمع المصري السياسية والاجتاعية والاقتصادية ، بأسلوب نقدي تهكمي يجمع بين الجد والهزل ، بتوازن واضح مستخدمًا ألفاظا عربية فصيحة إلى جانب الألفاظ العامية وتبدو سياسة المجلة واضحة من المقدمة التي كتبها صاحبها يوسف يعقوب في صدر العدد الأول منها والتي جاءت تحت عنوان «الشكر للمولى» حيث يصف مواد مجلته بأنها «مفيش كده أبدًا» حسن وذوق وحلاوة وطلاوة ،!!! وكيف لا ومحررها أنا ، يوسف أفندي مش الخواجة برتقان ،!!! نعم أنا هو المحرر الذي كان مستورًا وسيصبح بإذن الله وإقبال الذوات والأدباء وكل واحد يعرف يقرأ ، ومعه ٤٠ قرشا اشتراك «المعاني» السنوي ، مشهورًا ، وفي موضع آخر يقول المحرر ، «تقدر تقرأها الستات ، الأفندية ، والخواجات ، والعازبون والعازبات ، بدون أن تحهر الوجنات ،!!!

من الخجل إلا حاجات اسمها بلا قافيه عيوب ازدهمت صفحات مجلة «المعاني» ، بالموضوعات الاجتهاعية الساخرة من عيوب المجتمع حيث تعرض المحرر بالنقد اللاذع والسخرية من إهمال الخفراء في ضبط الحرامية ، الذين يسطون على المنازل للسرقة ويتحسر على ما أصاب شارع كلوت بك من الإهمال لتراكم القاذورات به وهو أقدم شوارع العاصمة ، والذي كان من أحسن الشوارع قائلا:-

«لكل دهر دولة ورجال ولكل شارع أدوار عز ودلال وطين وأوحال وسبحان من يغيّر حال بحال ،» .

## شكك، يشكك، تشكيكا!!!

ويستمر يوسف يعقوب في كتابته الفكاهية التهكمية في مجلته شارحًا معنى كلمة «شكك» شرحًا فكاهيا قائلا :- «كلمة شكك دي لا تنصرف إلا من باب شكك ، يشكك ، تشكيكا ،!!!

وأخذ الناس في استعالها دون «شك» لأن أصل كلمة «شكك» ، «دين» وأن صرف الشين بالكلمة مأخوذ من كلمة «شيطان» حتى تهرب من وجه صاحب الحق ولا تدفع له أما «الكافان الأخريان» فهما مأخوذان من لفظه «كوكايين الإفرنجية» لأن الكوكايين مخدر ، ومتى اجتمع المخدر أي المسكن فبقوة الشيطان وحيلته يسكت المطالب عن المطالبة بحقه ومن هنا خرجت كلمة «شكك» ، !!!؟؟

ساهمت جريدة «المعاني» بطابعها الساخر في نقد ما أصاب المجتمع المصري من آفات أثرت في أخلاقه ، وكانت الجريدة من ضمن جرائد عام ١٩٠٤ وما قبله التي تنتهج هذا المبدأ وهو مقاومة الفساد والدعوة إلى الفضيلة بأسلوب فكاهي ساخر على النحو الآتي:

#### الفضيحة ، الفضحاء .!!!

- ثم ينتقل المحرر ، إلى موظفي الحكومة ليتناولهم بالنقد اللاذع الذي لا يخلو من سخرية فيقول "بكل كسوف وأسف رى أحيانا من موظفي الحكومة السفيه ذوي الماهيات الكبيرة من ٥٠ جنيه فيا فوق يركبون "التراموي" ، ومن بتوع العشرين جنيه فيا فوق تراهم في "الأمنيبوس" ، "يا للفضيحة الفضحاء" ، ألا يخشون هؤلاء الموظفين أن وجود سعادتهم وعزاتهم في المحلات المذكورة لهو من أكبر العار ، وأن المشي لأشرف من ذلك ، الحكومة لا تمنح الماهيات الكبيرة إلا للبهوات "فصاعدًا" والحكمة من ذلك ليس ليأكلون كل يوم صنف جديد ويتلذذون بالشامبانيا والنبيذ لأجل يشر فوها كها شرفتهم ، كلوا مدمس وصعمية

وألبسوا كويس، واركبوا عربية ولسنا نطالبكم بخلاف ذلك، . .

- وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه في هذا المجال كان لا بدأن نلقي بعض الضوء على أحوال الموظف المصري في هذا العهد عام ١٩٠٤ وما بعده وكان يسمى الأفندي ولم يكن ذلك مجرد لقب يحمله موظفو الدولة في الدواوين ويسقط عنهم إذا خاعوا البدلة والطربوش، كان الأفندي رمزا الطبقة نامية في المجتمع ليست جديدة تمامًا، ولكن التطور أتاح لها أن تتجدد وتتلمس مكانا في ذيل الطبقات الحاكمة العريقة فقفز على السطح عناصر متنوعة من الأفندية استطاعوا أن يتعلموا ويتدربوا على التلطف والانحناء والبراعة في خدمة هذه الطبقات ذات السيطرة القديمة، بينها اتجهت عناصر أخرى من الأفندية إلى عاولة الكيد لهذه الطبقات وزعزعة أصولها والثورة عليها لو سمحت الظروف.

كان الأفندي بزيه الإفرنجي وطربوشه التركي نموذجًا لفتى الأحلام للفتيات التي كانت ترفض التاجر الصغير والعامل وتنفر من الفلاح ولو كان عمدة غنيا سخى اليد مستعدًا لجعل ثروته كلها تحت قدميها وبيع أطيانه لآخر قيراط من أجل عينيها.

كانت الفتيات تفضل ذلك الشاب الوجيه ذو البدلة والطربوش والوظيفة المربوطة على درجة في «الميري» ، وكانت المطرية سكينة حسن تعبر عن رأي عام حين غنت طقطوقتها الذائعة الصيت في التغزل في الأفندي والتي تقول : -

الأفندي يسانيت أنساحبيت وحيّت ورده وحيّت ان بورده وحيّت مبيت من أول نظر رق حبيت ما نيت أول نظر من أول نالغرب وألم أول نالم أول

#### بالرمح يستة الحلب وة متعطب

ولم يستطع «الأفندي» أن يبقى طويلا على عرشه فقد حدد التطور مسار كل فئة من الأفيندية فأصبح بعضهم بكوات وباشوات وانحدر بعضهم إلى صفوف الفقراء والعاملين بأيديهم، وأفاقت الفتيات من وهم صورة الأفندي القديمة الساحرة بل أفاق الأفندي نفسه من الأكذوبة التي صدقها عن نفسه،

وبمرور الأيام وتكرار تعرض الأفندي لغلاء الأسعار خاصة بعد قيام الحرب العالمية الأولى تعرى الأفندي وانكشف أمره وصار من أفقر الفقراء وعجز عن شراء لتر الجاز ،!!!

لأن اللتر ارتفع ثمنه حتى أصبح بروبية هندية وكانت الروبية الهندية عملة متداولة في مصر ، ومن أجل الفقراء الأفندية غني سيد درويش طقطقوقته التي يقول فيها:

اسستعجبوا يسا أفنديسة ، اللسبتر الجساز بروبيسة ، يساما نساس كثبر باتوا في السفلمه ، وصديح أغسل مسن الكلونيا ،

وما زالت حالة الموظف «الأفندي» تتدهور بمرور الأيام حتى صارت إلى ما نلمسه اليوم ، وبعد كم كنا نتمنى ، أن يكون يوسف يعقوب صاحب مجلة «المعاني» ، موجودًا بيننا الآن ، ليشاهد ، ما آل إله حال الموظفين من فقر وبهدلة خاصة الشرفاء منهم

رحم الله يوسف يعقوب ، و يجلته «المعاني» اللذان أصبحا في ذمة التاريخ ، و الكن نؤكد أن مجلته الفكاهية هذه كانت خفيفة الدم ذات سخرية وهزل وقور ، و ذات نقد بناء وموضوعية عميقة توجه رسائلها بسهام حادة ، للأوضاع الخاطئة في المجتمع المصري في ذلك الحين .

العبد الاول ع العبد الاول ع العبد الاول ع

عب ان تكونشالت اجرة البر بد صوقع عليمًا عورف واشكده

عل الادار، بشارع البناله بتسرياب الشعريه

البحاول

﴿ المَثِرُّا كَافَكَ الْهِيَادِ لَ ﴾ ندم قِسَيًا سَلِنًا وبِيَامِنا كَالاَيْ

> ه من شه کامله ۲۰ من است ست ۷۰ خارج النظر

﴿ لصاحبيه الله شرف د وآخر + ﴾ جريف تصوير يداديه انتاديه فكاهبة اسيريه (غرضاويه )

کل اینل دوره ربنته اف خد اجاد وربما کان النبی والکل بشرع اتوجود ملکه رسالوری ادری باویدهیمی المقر بمينك الدرى متأملا على المياة مناظرا في ملمب شيء يسبرك الدتراء وآخر في موجولة شابت أدراس الديمي

و المامة و المنة وجرارس سة ١٩٠٥ مر فيه عرم سن ١٩٠٠ ك

## جريدة «البهلول»

الصادرة عام ، ١٩٠٥ ورسالتها الإصلاحية والتهذيبية

وفي يوم الجمعة الموافق ٣١ مارس ١٩٠٥ أصدر محمد شرف وآخر،. جريدة تصويرية أدبية انتقادية فكاهية أسبوعية «فرنساوية» والتي كان محل إدارتها في شارع البغالة بقسم باب الشعرية والذي كان الاشتراك ٥٠ قرشاعن سنة كاملة ، ٣٠ قرشا عن نصف سنة والتي أطلق عليها اسم «البهلول»، وكتب تحت عنوانها الرئيسي ٤ بيوت من الشعر الفلسفي العميق المغزي حَيث جاء بها:

تلقى الحياة مناظرًا في ملعب من هوله شابت له رأس الصبي أن قد أجاد وربا كان الغبي رب الورى أدري بها في منذهبي

أنظر بعينيك للورى مسأملاً شيء يسسرك أن تسراه وآخسر كسل يمشل دوره وبظنه والكل في شرع الوجود لحكمه

﴿ لِبِهُ الأرانِ ﴾

غررف والأكله

ألو سكانيات البيارال إ

عب ال تكون خالسه اجرة البريد ومرقع عليهًا

عل الادار، بشارع البناله بتسمياب الشربه

الإنباء الاولية

﴿ لَتَدُاكُكُ الْهِارُ لَهُ عدم نِيمًا علمًا وبِأِيا كَانَ

- مع من عا كالما
- ٣٠ من تسف ١٠٠
  - ٧٠ عارج القار

الخطاول

﴿ لِسَامِيهِ الدَّرِفَ وَأَمَّرُ مَ ﴾ جريدة يُمورِ به أديه انتاب فكافية البرية (ارتبادية)

كُلُّ إِثْلُ ديوه وطه ان له اجاد ورما كُلُّ النبي والكل يشرع الرحود لحكمة وسالوري ادري بافي منحي اقطر بسپتك قاردى ستأسال القربالمياند مافالوا في ملسب شيء رديزك ان تراه وآخر مردهوله شاب ليواس اللهمي

المامرة في فيم الحنة اجرارس منه ١٩٠٥ من ١٩٠ عرب ١٩١٠ ك

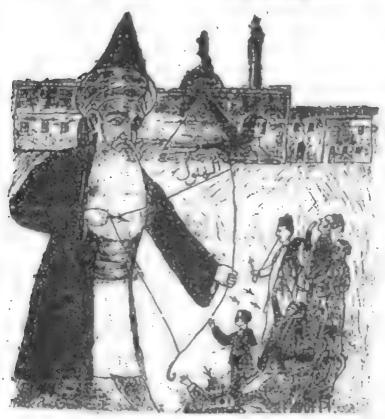

الصفحة الأولى لجريدة «البهلول» العدد الأول - السنة الأولى الصفحة الأولى الصادر في ٣١ مارس ١٩٠٥

ولعل أهم ما يميز تلك الجريدة هو حرصها أن تكون صفحتها الأولى تمثل رسمًا كاريكاتوريًا يملأ الصفحة الأولى ، غالبا ما ينتقد فساد المجتمع وقيام كثير من المصريين خاصة العمد ، وأصحاب الأموال بارتياد أماكن اللهو والفساد والخمر والدعارة ، حيث صور لنا رسام الجريدة المجهول الاسم «البهلول» على هيئة رجل يلبس الجبة والقفطان وعهامة كبيرة ذات طرف مدببا وله شارب ولحية طويلة ويمسك في يده «قوس نبله» ويسدد سهامه إلى فاسدي المجتمع من شاربي الخمور ومدمني المخدرات وفي خلفية هذا الرسم المسجد والأهرام وأبو المول ، ولعل الرسام يقصد بذلك أن هذا ، يحدث في مصر ، وهنا نسجل أن جريدة «البهلول» الصادرة في عام ١٩٠٥ هي من الجرائد القليلة التي كانت تعتني برسم الصور الكاريكاتورية على صفحاتها ، في هذا الزمان ،

## قانون المطبوعات الشرس

وفي أحد أعداد الجريدة ، يوجد رسمًا كاريكاتوريا خصص رئيس التحرير له الصفحة الأخيرة بأكملها «الصفحة الرابعة» ، تابلويد ، حيث كان الرسم يمثل ثعبانا قويًا فاتحًا فمه مكشرًا عن أنيابه ، ومكتوب عليه «قانون المطبوعات» ويهاجم جرائد هذا العصر مثل «العلم» ، اللواء ، الوطن ، البهلول ، الشعب ، المؤيد وخلافه ، الذين يتساقطون الواحدة تلو الأخرى ،

وفي الصفحة الثالثة من تلك الجريدة نجد عديدًا من القفشات التي لها معنى ، يعبّر عن أحوال البلاد المتردية حيث قال المحرر :

## شرح أدوات النصب

- «يـشتغل حضرة العلامة العوامّة الدوامّة السلاّبة ، النهّابة ، الكدابّة حشمت أفندي في وضع كتاب مفيد يتضمن شرح أدوات النصب .

#### مجلس الهظار!!!

- انعقد مجلس «الهظار» على أثر طلب المجلس النيابي وقرر أن البلد اللي فيها مجلسين تغرق . .

#### سبع الليل

سئل الحارس كيف تستطيع أن تحرس بمفردك بالنهار فقال لأني سبع الليل .

## المطالبة بالدستور

وتناول المحرر أيضا موضوعًا سياسيًا مناديًا بالدستور للمصريين،

تحت عنوان «اعطونا الدستور» جاء فيه «إنهم يعتبرون أننا لا نستحق الدستور وقد كذبوا فإن كل أمة تستحق الدستور ولو كانت في أحط درجات الجهل والغباوة ، كان نواب القبائل يؤمون مكة ويتذاكرون في الشئون العامة في دار الندوه ، فكان هم مجلس نيابي وهم أولئك الجاهليون وقد أفادتهم دار الندوة بها لا ينكره مطلع على التاريخ ومنحت فرنشا ، الدستور فكان النواب يؤمون بها لا ينكره مطلع على التاريخ ومنحت فرنشا ، الدستور فكان النواب يؤمون باريس من كل مكان في ذلك الزمن العابر وكلهم قرويون جهلاء وفيهم الحفاة الأقدام الذي لا يرتدون إلا برداء فوق القميص وذلك السروال القصير المزق، أولئك الفلاحين الفرنسيون البؤساء هم الذين شرعوا حقوق الإنسان فنحن اليوم أولى منهم بالدستور» .

وفي إصدار جديد لجريدة «البهلول» ، في عام ١٩٤٧ وجدنا أن الجريدة قد تغير شكلها خاصة في صفحتها الأولى ، التي بدأت من أعلى عنوان باسم الجلالة «الله» ثم بحديث الرسول الكريم «كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقًا» .

وذكر أن «البهلول» صحيفة الفيضنين، وأنها جريدة أسبوعية اجتماعية أدبية روحية وعظية، وفي أعلى الصفحة الأولى على اليمين كتب شعار «مكارم الأخلاق أساس الحياة الصحيحة» وعلى اليسار الآية القرآنية «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

واستعانت الجريدة برسام يرسم في الصفحة الأولى البهلول شيخا ذو جبه وقفطان طويل الشارب والذقن ، ويلبس عمامة طويلة مثبت على آخرها «ميزان العدالة» ، ويتوكأ على عصاه، ومكتوب في الصفحة الأولى حكمتان هما: «الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أين وجدها» ، «اعرف نفسك بنفسك».

كذلك عبارة تدل على سياسة الجريدة وهي « جد في هزل ، تنكيت في تبكيت وحكمة في فكاهة» .

وبعد فقد كانت تلك الجريدة ذات اتجاه إصلاحي ، وتهذيبي ، وأخلاقي متميز سواء في إصدارها الأول أو بعد ذلك ، مما يدل على إيمان صاحبها برسالتها التهذيبية ، التي يؤمن بها .

# مجلة «عفريت الحمارة» لصاحبها عبد الرحمن المندي ، نشن الغارة

## لصلحة الوطن عام ١٩٠٥

من ضمن المجلات الفكاهية المصرية القديمة التي تحمل اسم فيه رعب وإخافة مجلة العفريت الحمارة حيث ظهرت عديد من الجرائد الفكاهية في بدايات الفرن الماضي ، تحمل أسماء مخيفة مثل «جرائد الرعد ، البعبع ، الغول عفريت الحمارة ، العفريت ، القنبلة ، الجن الأحمر ظهرت مجلة «عفريت الحمارة» عام ١٩٠٥ ، وهي بصفه عامه مجلة خعيفة الظل ، جريئة تبدو تابعة لمدرسة يعقوب صنوع الفكاهية التي تخرجت فيها مجلات أبو نضاره ، أبو زمارة ، أبو صفارة ، التنكيت والتبكيت ، اللطائف ، الأستاذ... وغير ذلك

وبتصفح عدد المجلة الصادر في ١٣ نوفمبر ١٩٠٨ لصاحبها عبد الرحمن الهندي، نجد قفشات المجلة الفكاهية يبدأ من بعد عنوان المجلة وترويستها في صفحتها الأولى فقد جاءت عبارة "يا فتاج يا كريم"، قيمة الاشتراك "تلت ريالات والدفع خدوهات للي تجيله العينة بدون شهود وبينه، إلا تبقى واقعة مطينة ، المراسلات من جميع الجهات يكون قلبها زي الحديد وخالصه أجرة البريد تأتي بدون واسطة للهندي بمصر بشباك البوسطة "جريدة حبرتية نبرتيه بتاعت زمان الغيوره على الأوطان ، احتجبت وبانت وعادت كما كانت" ولهجة المجلة قاسية في نقدها تفيض صراحة ، وجرأة وهي توجه كلماتها النابعة من أعماق الشعب شارحه ، لمعاناته إلى المسامع الخديوية وطالبه النظر في تحسين أحوال الناس ورفع المظالم عن كاهلهم بأسلوب جاد أحيانا وهازل أحيانا أخرى وجاد هازل في أحيان كثرة.

# زجل أبو نضاره في طلب عفريت الحمارة

وفي إحدى صفحاتها نشرت المجلة ما تلقته من زجل من يعقوب صنوع «أبو نضارة» جاء تحت عنوان «زجل أبو نضارة في طلب عفريت الحمارة» قال فيه:-

يا رابق في الكلام والقول نسخته لحضرنك على النول أخذت الشهرة والصيت وجدته شيء مالوش وصفه ولون الورد من خدد ياسي الهندي يابو عبده أدى زجيلي على قدد بقالك في البلد عفريت قريت عفريت ك الخفة لقيته والنبي تحفيه



يعقوب صنوع

صاحب مجلات أبو نضارة وأبو نضارة زرقاء – أبو زمارة – أبو صنفارة الصادرة في عصر الخديو إسماعيل

# كلمة على الماشي لمأمور قسم الدرب الأحمر

وكنموذج للهادة الصحفية الجريثة التي كانت تنشرها مجلة «عفريت الحهاره» نعرض لبعض ما نشر فيها تحت عنوان «كلمه على الماشي» ولا تاخدناشي، حيث جاء بها: -

«إليك يا حضرة مأمور الدرب الأحمر بمصر، أقول طالما إشتكي شارع محمد على من باب الخلق للمنشية من سوء أخلاق الغفر وشر اسة العسكر ويقال أنهم إذا جن عليهم الليل وانقطع الطربق في الثلث الأخير نصبوا لهم فخا، لصيد الناس المارين ليأخذوا بيدهم فمن شخشخ لهم جيبه تركوه ، ومن أي أشبعوه ضربا ، حتى يلين وهكذا معاملتهم بالأذى مع الناس وقبل هذا الاستبداد ، أأنتم أمرتم بذلك حتى لا تأخذكم الشفقة ، فأجاب ما دام الغلاء قد حل بنا ونحن فقراء ماذا نفعل في معيشتنا والماهية لا توفينا على ما نحن فيه من غلاء المساكن والأكل والشرب فلا ملامة علينا إذا فعلنا أكثر من ذلك وكنت أسمع شكوى الكثيرين ولم أصدق أن الاستبداد في مصر بلغ مثل هذا الحد ، إلى أن كمنت لهم ذات ليله حتى مطلع الفحر فسمعت بالقرب من قهوة الكمال السهاري أنين رجل وبكاء آخر وصوت أقلام ترن على الأصداغ ، فأسرعت لأحقق الأمر وإذا بهم رجل لا أعرفه وآخر من باعة الجرائد ، انصرفت العبارة بثمن سيجارة ، فتأثرت لذلك على حضرة المأمور ، أن يتدارك هذه الأمور قبل ما يفور التنور ، «وعفريت الحارة» ، يشن الغارة خدمة للوطن ورأفة على فقراء الزمن وبالأخص أفعال الغفير أحمد فإنه لا يحمد ، وها نحن في هذه المرة وعدنا وإن عدتم عدنا ،٠.

مما تقدم ندرك أن مجله «عفريت الحمارة» كانت فا رسالة إصلاحية وتدافع عن حقوق الناس المهدرة وانتهاكات السلطة لأمتهم ومن خلال مقال «كلمة على الماشي، ولا تأخذ ناشي» تبرز مشكلة استغلال الموظف لدى الدولة، لوظيفته وتربحه منها تاك المشكلة التي تضخمت عبر الأيام واستعصت عن الحل وصارت في ضخامة الجبال الراسخات نجدها واضحة جلية بلا خجل في صورة الموظف الذي يتقاضى الرشوة كده، عيني عينك ويأكل أموال الناس مالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله.



## جريدة الرعد

الصادرة في تلا ، منوفية عام ١٩٠٥

احتوى أرشيف الصحافة الفكاهية المصرية القديمة الصادرة في بدايات القرن الماضي (١٩١٠، ١٩٠٠) أسماء الجرائد فكاهية تثير الرعب وتحدث الخوف في النفوس مثل أسماء «الرعد، البعبع ثم العفريت، والجن الأحمر

والغول ، والقنبلة وما إلى ذلك كها سبق أن ذكرنا واليوم نزيل غبار السنين والأيام عن أحد هذه الجرائد وهي جريدة أطلق عليها صاحبها نجيب يوسف ، المرعد والتي صدر عددها الأول في ١٢ فبراير عام ١٩٠٥ وهي جريدة سياسية أدبية انتقادية كها وصفها صاحبها ويحررها «أ.س.» وهي أسبوعية الصدور وتقع إدارتها بتلا منوفية «أمام المحطة» وتباع نسختها بنصف قرش صاغ والاشتراك بها بمبلغ ١٠٠ قرش عن سنة كاملة داخل القطر تدفع سلفً ،

جاء في صفحتها الأولى من عددها الأول الصادر يوم الأحد ١٢ فبراير ١٩٠٥ ، أن تلك الجريدة اسم جديد في عالم الصحافة ، وبعد كتابة المحرر استفتاح مقاله والذي بدأه باسم الله المهمين الفتاح ملتمسًا منه تسديد الخطوات إلى الرشاد والنجاح ، ثم انتقل المحرر واصفا لمحركة الأدبية التي نشأت على النيل السعيد وأن مصر قد انتقلت من دور إلى دور وأن الشعب المصري بحكم احتكاك المصالح بين الوطنين وبين ما جاورهم من الأجانب تمهدت سبل الارتقاء من مدارس وصحافة وخطابه وجمعيات ، وأن الشعب المصري قد اعتنى ببذره التمدن فأفحلت وأخصبت وأينعت ثهارها ، حتى أصبحت دانية القطوف ثم أشار المحرر إلى أهمية أصوات الجرائد وأنها هي البوق المسموع عند الميثة الحاكمة والمحكومة ، وأن دولات المدنية كآلة بخارية تحتاج آلاته إلى الفحم والماء فإن بطلت أسباب إسعافها من آونة إلى أخرى بطل عملها ووقفت حركتها وبالتالي كانت لجريدة «الرعد» رسالة أدبية انتقادية تنتقد ما شذ من أوضاع خاطئة من الحاكم أو المحكوم والحقيقة كانت رسالة الجريدة في أعدادها المتوالية قاصرة على بيان الأخطاء الحكومية وتقديم النقد والنصح والإرشاد مع قليل من الفكاهة والسخرية التي تتناسب مع نقاليد هذا الزمان .

وفي موضوع آخر من الجريدة أوضح المحرر أسباب إطلاق اسم «الرعد» عليها قائلا: - «أنه اسم غريب وهو «الرعد» ليري صوتها كالرعد القاصف بين أنحاء القطر لا لينذر بويل طوفان بل ليبشر بغيث ليثبت سعادة وهناء على أمتنا المحبوبة ونحن نرجو أن مستقبل مواطنينا الكرام جريدتنا لقبول وارتياح ونشكر الذين شجعونا على إخراج هذا المشروع إلى خير العمل ،» .

كانت تلك الجريدة الإقليمية الصادرة في تلا بالمنوفية عام ١٩٠٥ من الجرائد المتميزة في هذا العصر ، والتي شرحت منهجها الصحفي والذي يعكس اهتهامًا بقضايا المجتمع الأساسية ، ونقد التصرفات الحكومية ، وتصرفات أفراد المجتمع غير السوية ، وهي على العموم جهد صحفي ممتاز لجريدة إقليمية نشأت في هذا الزمان (عام ١٩٠٥).

## «الشتاء» مجلة فكاهية صادرة عام ١٩٠٦

لصاحبها سليم عنحوري بك،

من أغرب الأسماء التي أطلقت على المجلات الفكاهية الصادرة في أوائل القرن الماضي في مصر ، مجلة أطلق عليها صاحبها ومحررها ومديرها المسؤول سليم عنحوري بك ، اسم «الشتاء» ووصفها بأنها أدبية علمية تاريخية ، فكاهية وهي شهرية تظهر شتاء وتحتجب صيفًا ، والاشتراك بها كان ٤٠ قرشا صاغًا تدفع مقدمًا ، ظهر العدد الأول من مجلة «الشتاء» في الأول من يناير عام ٢٠١، وبتصفح أعدادها الصادرة تباعا يلاحظ از دحام صفحاتها بالموضوعات الأدبية العالية المستوى وتصفحت كثير من صفحاتها على فقرات شعرية ذات بلاغة وحسن صياغة وجمال دلالة ، تناولت موضوعات أدبية جادة مثل «الاعتدال» ، «قلب المرأة» ، «شهادة المرأة على المرأة» ، وفي باب «خطرات أفكار المحررها سليم عنحوري جاءت تلك الأبيات الحكيمة من شعره الرصين التي تقول: -

ياتي البيسوت ويقرع الأبواب فإسدوا العزائم واشحذوا الألباب عرف السحوابا ومهد الأسبابا صورة ابن آدم ضيعوا الأذناب

المجد جوهرة بمخلب طائر ويقول من يصطادني نال المنى ولا تحسبوا قفصي عسيرا عن من لكن أكثر الناس من أرى بقرًا على

## كلمات حكيمة للتأمل

وشملت صفحات المجلة كلهات حكيمة تدعو للتأمل منها :-

- الضرب على العود ، يطربك والضرب ،

بالعود يؤلمك ، كلاهما ضرب وكلاهما عود .

- ما ضرك وسخ الثوب إذا كان الصدر نقيا.
- ألف شحناء في الخارج ولا واحده في الداخل.
- من وزن الدنيا بمعيار الحكمة هانت عليه المصائب.
- انقبعة بألف، والثوب بألفين واللابس لا يباع بدانق.
- الأطماع تطلب ، والأماني تهرب ، والموت على الأبواب يضحك .
  - الدنيا كتاب مفتوح من قرأه حق قرآءته استراح.
    - الحكمة بنت الأزل ، وحتى اليوم تتزوج ،

## عقدة الخواجة ، والجائزة الفالصو

وورد في أحد صفحات مجلة «الشتاء» لقطه ساخرة تحت عنوان «جائزة فالصو» ذات مضمون يعيب المحرر على النساء عقده الخواجة المصابين بها والتي جعلتهم يفضلون الإنتاج الأجنبي المستورد دون الإنتاج المحلي وإن كان ممتازًا فقال:-

تتكفل إدارة هذه المجلة بدفع مليون فرنك لمن يقنع نساء القطرين «المصري

والسوري الموري استعمال الأقمشة الوطنية فالمصرية ، والحلبية والحمصية والشاميه لملابسهن وأنها أفضل من الأقمشة الغربية ثم يحملهن على ترك هذه بها يتبعها من التحاريج «الدنتيلات» والكشاكش حيثها يفصّلن أثوابهن من تلك ولو لمده ثلاث سنوات فقط .

«دفع الجائزة عند نهاية الثلاث سنوات كفيل ، الكفيل ، المسيو «مستحيل» إلى متى تسعمر عقدة الخواجة ؟؟

هكذا فجّر سليم عنحوري بك صاحب مجلة «الشتاء» قضيه التكالب على شراء المنتجات الأجنبية بصورة ساخرة وكان ذلك عام ١٩٠٦ ومن الغريب أن عقدة الخواجة ما زالت موجودة بيننا نحن الشرقيين ، ويبدو أنها ستستمر ما دمنا متواكلين مهملين في حق أنفسنا وغير واثقين في قدراتنا،

أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلّصنا من تلك العقدة السخيفة ، وتمتلئ بلادنا بالمصانع التي تنتج أفخر المنتجات ، التي من الممكن أن تغزو أسواق العالم، وقبل ذلك ندعو أن يملأ نفوسنا بالأمل والعلم وإدارة النجاح ،

كانت مجلة «الشتاء» ، لا تقترب من الأحداث المحلية السياسية ، بالتناول، وتهتم بتناول الموضوعات العامة ، بالنقد ، بقليل من السخرية ، التي تنطوي على حكمة وفلسفة كذلك كان لها خط صحفي فكاهي يختلف عن مثيلاتها من المجلات الفكاهية الصادرة في بداية سنوات القرن الماضي ــ كما كان لها طابعًا متميزًا وفريدًا ... وغريبا أيضا وهي صدورها في شهور الشتاء دون شهر الصيف ...!!!

لذا يمكن وصفها بأنها مجلة «شتوية» أدبية فكاهية ... رحم الله ... صاحبها سليم عنحوري بك .. الذي لا يعرفه احد الآن.



# جريدة «النكتة » أسبوعية أدبية فكاهية هزلية

وفي يوم الأحد الموافق ٣٠ سبتمبر عام ١٩٠٦ أصدر كل من نسيم فهمي وعبد لسلام محفوظ جريدة «النكتة» التي وصفت نفسها بأنها أدبية \_ فكاهية \_ هزلية أسبوعية وكانت النسخة منها تباع بخمسة مليات ... حيث كانت سياسة الجريدة ... تتجه إلى مقاومة الفساد وكشف أعهال الفاسدين والسخرية من تصرفاتهم الشائنة التي تضر المجتمع وهذا ما أوضحه المحرر في المقال الافتتحي للعدد الأول مشيرًا إلى أن جريدة «النكتة» يميل إليها ذهن الإنسان بعد أن يخرج متلبدًا من قراءة .. ضروب .. السياسة أو تعبًا من تنقله بين القديم والحديث من أساليب العلم والتاريخ وأن تكون فريدة في بابها لا يجاريها فيها أحد ...

كما أوضح المحرر أنها لا تتعرض لأحد ولا تمس كرامة كبير أو صغير وتتحشى قدر الإمكان كل ما فيه تكدير ذهن القارئ بالخزعبلات وتكون

فكاهية للطالب وسمير للمرء في أحسن قالب \_ وقد اختار المحرر أن تكون المقالة الأولى فيها دائما علمية فلسفية أو نبذه تاريخية عن مشاهير الرجال في القطر المصري \_ واختار المحرر في عدد الجريدة الأول يوسف سابا باشا \_ مدير مصلحة البوسطة العام ليصف أحواله وصفاته .. وحسن أدائه للمصلحة.

وشملت صفحات الجريدة الأربعة من حجم التابلويد العديد من الأقوال منها «القول الحر» وجاء فيه أن الفساد قد انتشر وعم البلاء وليس التمدن والحرية فساد أخلاق العالم وانتشار محلات الرقص والملاهي كالمعهود في بلادنا الآن.

وسخر المحرر من الذي يضيع فلوسه على الخمر .

والموبقات فجاء تحت عنوان : -

كلمة بشأن الأزبكية ... سبحان الخإلق الرازق هذا الزجل:

حنصى تمسلك بالبقيصة

قصدي أكتب لك وحايدك هـو أصلك كنت وحدك ليه تبيع بيتك وطينسك والجاعه موصلينك كل يسوم ويسا جماعة كسل يسوم تسزداد لطاعة دي جهيمه في انتظامارك

لم تقولك بسا هسلاني شوف قسوامي وإعتدالي والغسرام لسايزيسد بسك كسي تبرز ... لها فلوسك بعسدها تقلع دروسك

ياما بكره تـشوف عـذابك والـسبب كلـم بهيسه

وفي الصفحة الرابعة خصصها أصحاب الجريدة بالكامل للإعلان عن أدوية لعلاج الشعر وجمال الوجه وتأخر الحمل ... وفيها يلي بعض هذه الإعلانات التي تثير اليوم الضحك بعد تقدم علوم الطب والصيدلة خلال الستة والتسعون عامًا التي مضت منذ إنشاء الجريدة وحتى الآن: -

## حبة العروس

«لتقويه ... المعدة والأعصاب والدم ولتقوية الجسم ... تمنع الصداع والدوخة والوخامة التي تحصل عادة من فقر الدم ثمن العلبة ٥ غروش صاغ.... .. .

#### الإكسبريس

هو الوحيد المسرع بنبات شعر الوجه والشنب واللحية ويطري الشعر ويمنع سقوطه وتقصيفه ويقوى البصيلات الشعرية بزمن قليل ثمن القزارة ١٢ غرش صاغ .

#### عصباه موسيي

«تزيل الهرش الناتج من فساد الدم مثل الجرب والحكة وغيره ـ ثمن القزارة ٨ ثبانية غروش صاغ...» .

حقا هذه الإعلانات الدوائية الثلاثة للذكورة تثير الآن الضحك والسخرية ولكن في وقت نشرها ... كانت تقبل على استعمالها الجماهير ... وهي موقنة بالشفاء وعلى رأي المثل الشعبي «خد من عبد الله واتكل على الله» ...

هكذا كانت جريدة (النكتة) ذات طابع خاص في عرض مادتها الصحفية الساخرة الفكاهية الوقورة...

# جريدة «خيال الظل» الصادرة عام ١٩٠٧ أكبر عبرة لمن هو في الحقيقة ... راق

أما صحيفة «خيال الظل» فهي واحدة من المجلات الفكاهية التي صدرت مصر في بدايات القرن العشرين عام ١٩٠٧ ووصفها صاحبها أحمد حافظ عوض بأنها صحيفة أدبية مصورة قيمة الاشتراك بها ثلاثون قرشا تدفع سلفًا وكتب تحت عنوانها الرئيسي في الصفحة الأولى بيتين من الشعر يفيضان حكمه وفلسفه هما: -

رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن هيو في الحقيقة راق شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتغني جميعا والمحرّك باق

كان أحمد حافظ بعشق فن الكاريكاتير .. يرغم أنه كان يفشل في رسم بطيخه أو حتى «شهامة» ... لذلك جعل غلاف مجلته ... في كل عدد يحمل لوحة كاريكاتيرية – ضاحكة ذات طابع سياسي وغالبا ما يكون مهاجما ... للاستعمار البريطاني الذي كان جاثها على صدر الأمة المصرية منذ عام ١٨٨٧ ــ واذد حمت صفحاتها بفكاهات غاية في التهكم والسخرية من المندوب السامي البريطاني اللورد كرومر منها على سبيل المثال: –

- سئل أحد الظرفاء: هل صحيح ما قاله المقطم من أن اللورد كرومر لا يستطيع هضم اللبن ...!!

فأجاب على الفور نعم ... ولكنه ما زال يستطيع هضم حقوق المصريين...!!!



غلاف جريدة «خيال الظل» العدد الأول في ١٥ مارس ١٩٠٥ السنة الأولى

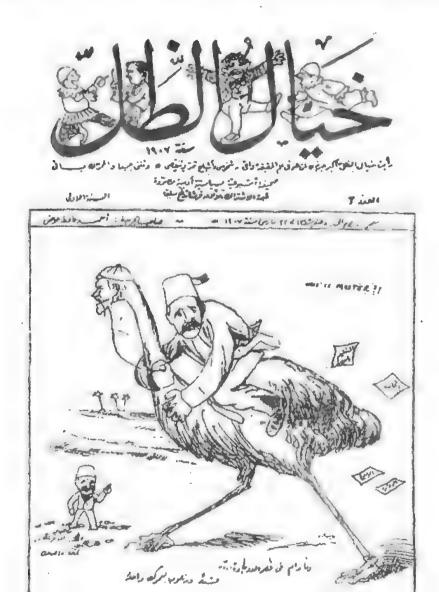

غلاف جريدة «خيال الظل» الصادرة في ٢٣ مارس عام ١٩٠٧

وقيل أن اللورد كرومر سأل ناظر النظار «رئيس الوزراء» معترضا .. لدذا يرفع فقط مال النخيل «ضرائب النخيل» الذي يطرح بلح زغلول فكان جوابه لأن «نواياه سليمة» .

وتحت عنوان «حكم الشيخ وأمثاله» كتب المحرر أن الجوع من فضه والشبع من ذهب \_ وأن الفائدة لم تتعد المائدة والجوع كالسيف إن لم تقطعه قطعك \_ وجاهل من ترك البمياء واشتغل بالكيمياء \_ أمدغها وتوكل وأنه لو أنصف الناس لأكلوا الخروف بالصوف \_ وطوبي لمن عرف قدر بطنه وأن الشجاعة جوع ساعة \_ ...!!!

وفي أحد أعداد الجريدة نشرت زجلا جميلا للزجال عبد الحكيم عسكر تحت عنوان «الموظف والشحاذة المثرية» صور فيه معاناة الموظف \_ بينها الشحاتين يعيشون في أسعد حال من خلال الأبيات الآتية :-

الفقر عدشش في جيوبي وآدى مركوبي قسساطع حددا ... العتقدى أيونيسه في السيدة ... ألقدى جباعسة رص بسضاعة إدينسي ملسيم إدينسي ملسيم روح الله يعطيست ربي بخليست عيسال يتسامي ... ربي عليست شداتنا فنسي ... في كساره خيسبر أنست تسدي وده يخسزن ... عيسشه تحسزن فاتست سين وصسبح بنكسير

وأنا لسه في ديوني غرقان لغاية الأودان ولا ميت علاوة تفيدني ... هكذا يصور الزجال صورة من شخصيات المجتمع آنـذاك عـام ١٩٠٧ ــ وهي شخصية الموظف الغلبان ذو الدخل المحدود الذي لا يكفي مرتبه لسد احتياجاته الأساسية حيث استمرت معاناة الموظف وازدادت سوءا حتى صار إلى ما صار إليه من فقر وعوز بينها الشحاتين فهم يعيشون في نعيم لا تخلو جيوبهم من نقود ... وحياتهم من سعادة .ن. وسبحان الله .

ولم تتخلى الجريدة عن السخرية من أعمال اللورد كرومر وهاجمته بشده هو وأعوانه من المصريين لإعدامهم الفلاحين الأبرياء ظلما وعدوانا أثناء حادثة دنشواي .. كما تهكمت المجلة على حالة الفوضى والضياع السياسي التي يعاني منه المصريين .

### تقرير طبي عن الجرائد اليومية

- ومن المواد الطريفة التي نشرت بالجريدة واستلفتت نظري ما جاء بالعدد الصادر في ٣١ مايو عام ١٩٠٧ تحت عنوان «تقرير طبي عن الجرائد اليومية» والذي يعكس باختصار هذا الانقسام في صفوف الشعب المصري وعلاقته ... بالحكومة وعلاقته بالمستعمر الإنجليزي البغيض ونشاط الصحف المأجورة التي تساند السياسة الإنجليزية في سياستها الاستعمارية والصحف الوطنية الأخرى التي تتحدث باسم الشعب وتفيض وطنية وحبا له حيث قال التقرير الطبي عن هذه الجرائد الآتى:-

\* جريدة المؤيد جريدة وطنية «مزمنة» جريدة اللواء وطنية «حادة» عريدة المنبر وطنية «حادة» ... جريدة المقطم ... «الدكاتره غلبوا فيها» \_ الأهرام وطنية «راجعة» \_ الجوانب «وطنية ثائرة» جريدة الجريدة \_ وطنية «خبيثة» \_ الأخبار «زكام» ... جريدة الظاهر «يلزمها كونسلتو» ...

#### بيع سيارات الوزراء ...!!!

وفي عدد «خيال الظل» الصادر ٢٣ مارس ١٩٠٧ تهكم المحرر وسخر من تصرفات الحكومة العجيبة حيث كتب تحت عنوان «وژارة المواصلات» يقول:

- «أعلنت وزارة المواصلات في سائر الصحف عن بيع السيارات التي كان يركبها الوزراء وسائر الموظفين ويقال أنها إلى الآن دفعت أجر الإعلانات نحم ٢٧٠٠ جنيه مصري وباعت الوزارة تلك السيارات بمبلغ إجمالي قدره ٢٠٠٠ جنيه ـ والخبر إن صح لا يجتاج إلى تعليق ....».

توقفت «خيال الظل» بعد أكثر من ١٥ عامًا من الصدور لكن صاحبها ظل يحلم بعودتها مرة أخرى وعندما تخلص من ديونه أعاد إصدارها عام ١٩٢٥ حيث امتلأت صفحاتها بالعديد من القفشات الساخرة والمواد الفكاهية الهزلية الهادفة إلى جانب العديد من الرسومات الكاريكاتورية الملونة وقد برع في ذلك رسام الجريدة التركي الأصل «رفقي» ... ونالت «خيال الظل» مع الأيام شهرة واسعة وذاع صيتها فأقبل عليها أصخاب المهن يعلنون عن أعالهم على صفحاتها فكان الميكانيكي يعلن عن ورشته والطبيب عن عيادته ... ومحال البقالة والقماش أيضا ... إلخ ومن الإعلانات انتي تثير كلماتها الضحك ... لاختلاف الزمان ... بعد مرور أكثر من ٩٥ عامًا على نشرها إعلان بيع الساعات الأصلية «تفانس وتش» بالكلاووز من معدن نمرة ٢ بسعر ١٥٥ قرش صاغ من فضة نمرة واحد بسعر ١٥٥ قرش صاغ من فضة نمرة واحد بسعر ١٥٠ قرش صاغ حن فضة مسكوفي نمرة واحد بسعر ١٢٠٥ قرش صالح عن ذهب عيار ١٨ نمرة واحد بسعر ١٥٠ قرشًا وساعات تفانس وتش هي الوحيدة المضمونة عشر سنوات والوكلاء الوحيدون في الشرق الأدنى ليون

كرامر وشركاه بمصر والإسكندرية والقدس ويافا وحيفا \_ الإدارة بشارع المناخ نمرة ٤ \_ أول دور صندوق بوسته غره ٣٣٩٨ بمصر ...

#### السبعة ودمتها

يا ابن اللطافة والذمة السبعة حافظه دمتها واتقول كلم كلم حكمة تبقيى لطيف لوذمتها

## فن الواو والمواليا

هذا الفن من الفنون البسعة المشهورة وهذا الفن متداول على السنة سكان الوجه القبلي أكثر من الجهات الأخرى ويوجد في مديرية الشرقية أناس قليلون يشتغلون بهذا الفن ولكنهم اندر من الكبريت الأحمر ولا يجدونه كها تجيده سكان الصعيد وهذا الفن منه ما يسمى بالأحمر وهو كل ما يقال في الحهاسة أو الحروب أو الحكمة أو الرثاء وسمى بذلك لما فيه من الشدة كالموت الأحمر ونوع منه يسمى بالأخضر وهو يقال في الغزل والمدح وتسلية النفوس وله وزن كوزن بحر المجتث الذي هو مستفعلن فاعلاتن ويشترط فيه أن يكون باللغة العامية وهو يتركب من أربع شطرات كل شطره منه تسمى في اصطلاح هذا الفن فرده والمحتوي على الجتاسات يسمى مغلوقًا وله أمثلة وشواهد كثيرة قديمة وحديثة سنذكر منها ما يناسب كل موضوع في أعداد متوالية .

وأما المواليا فهو فن مولد قديم اخترع في زمن الدولة العباسية وأول من نطق به جارية من جواري البرامكة .



## «السبعة ودمتها» .. جريدة فكاهية صادرة عام ۱۹۰۷ يعررها اثنين في غامض علم الله ...۱۱۱

ومن أعجب الجرائد المصرية الفكاهية القديمة \_ جريدة أطلق عليها إسها غريبًا هو «السبعة ودمتها» والتي وصفها محرراها المجهولان بأنها جريدة فكاهية لكن أدبية سياسية تصدر كل يوم جمعة فيها «السبعة ودمتها» يحررها إثنان في غامض علم الله وتحت حماية الله ...!!!

وعلى غلافها أن قيمة الاشتراك بها ٣٠ قرشا عن سنة "يا بلاش" ، ٢٠ قرشا عن سنة أشهر "عال" ... وثمن النسخة نصف قرش \_ وعل إدارتها بمكتبه على أبو زيد الكتبي بالأزهر وجميع الرسائل الخفافي اللي على مزاجك

ننشرها بس تبعد عن السب والطعن وتطلب الجريدة بعنوان مكتبة على أفندي أبو زيد الكتبى ببوستة الأزهر ...

بين أيدينا اليوم عددها الثامن الصادر في ٢٨ يونيو عام ١٩٠٧ \_ حيث تناولت بأسلوب جرئ كافة المشكلات .... الفائمة في هذا الوقت في مصر مثل الأزمة المالية المستحكمة التي كانت تعاني منها كل طوائف الشعب والتي جعلت أحد الزجالين يكتب في تلك الجريدة زجلاً معبرًا عن تلك الأزمة قائلا:

نازلة على النساس بالأزمة في طائف قي طائف قي الأمسهم على المضارب بالأسهم وصابته من نارها أسهم ومنتظر منها أرباح لمو كان يبيعها يرتاح وكل واحد صار محتار والضنك ببحرر إندار والسفاس تمشي في أشعالها وربنا عسر والحساس عسن عالها

في القطرر أزمرة مالية عمرت مرصابها الرصعبة ياريتها كانوت مقرورة البسوم تعدت على التاجر تراجر وفراتح دكانه عنده البرضاعة مرسنوده وهري البنوكة بتعراكس وهري البنوكة بتعراب وهري الحساسرة بنرضارب وكراحة الأزمرة

وفي صفحة أخرى من الجريدة ورد نقد شديد لمدمني المخدرات حيث قال الزجال وتحت عنوان «الحشيش والحسيس»:

وضارب الدنيا صرمه وإفهم كلامسي بالكلمسة وفي النهسار تبقسى مسدّهول

بتمسشي عسلى كيفسك نسميحتي أحسسن لسك في الليل بتسهل على "كيفك"

كها اشتملت الجريدة على بعض الطرائف والبسهات منها ما جاء في وصف «المرأة» ... حيث سئل رجل من العرب عن حالة إمرأته فقال: -

ما دامت حبة تسعى فهي احية تسعى! ...

وورد أيضًا رأى الجريدة في أحوال الأزهر ورجاله في هذا الزمان «عام ١٩٠٧» من خلال هذا البيت من الشعر:

خلت الله للدفاع رجالاً ورجالاً لقصعه الثريد وبينت الجريدة موقفها من السياسة فقالت:-

"أمسا السسياسة مالهساش فيهسا بجسال الاعسلى قسد الحسال ... إن لقست في مصر حاجة جديدة ضربست عليهسا بسألف جريدة تبين للحكام في كسل الأيسام عيسوب أعالهسم في أمسور بلادهسم في أراجعسا رجعست عسنهم وإلا يأخسذوا عسلى دمساغهم وده ميسدأها ومبناهسا ومغسناه لهسالى وضيعناه لهسال."

بهذه الكلمات خفيفة الدم التي لا تخلو من فكاهة وسخرية تعكس التفهم لأمور الوطن وما يعانيه من نقلبات وفي تلك الفترة حاولت الجريدة علاج الأخطاء بأسلوب فكاهي . . ذكي بليغ لا يخلو من حكمة وبلاغة .

وأضاف محرري الجريدة . أنهم يحررون مادتها الصحفية على حد قولهم :في البيت والغيط والقهوة والبار والخيارة والجامع والديوان والبورصة والمحطة . وكل حتة لأننا مش واحدنا . . إحنا كتير توت . . توت . . توت . . اقرؤوها . . بالنبوت . . !!!

- وعن أسباب تسمية الجريدة باسم «السبعة ودمتها» ... قال محر روها تحت عنوان «ليه سبميناها كده» .. لأنه مثل من أمثال العوام يبصر فه كل الناس يستعمل لمن يبذل . . جهده في الحصول على غرضه ولو ارتكب كل مفسدة لكيلا يترك للغش مجالا في مطالبه \_ وأصل المثل «السبعة وتمتها» قد استعملته طائفة من الأدباء المولدين في الفنون السبعة التي لم ينظم منها أحد سواهم وهي غير الشعر \_ وإنها لها أسهاء مخصوصة .. غير أسهاء بحور شعر العرب والسبعة هي فن «السلسلة» و «الدوبيت» \_ و «القوما» \_ و «الموشح» والزجل «وكان وكان» \_ والمواليا وتمة السبعة هي فن الواو وغيره من الأبحر المولدة» ...

- وتمنت الجريدة أن تكون عصاها «كجريدة» ...

الفقيه خارجه من الجنة مرجعة للعقل للرأس والحكمة للأنفاس.

ومن أجمل إسقاطات هذه الجريدة الفكاهية الذكية على الحالة الحاضرة وقت ظهورها «عام ١٩٠٧» ما جاء تحت عنوان «يا أولاد الناس الجامعة الإسلامية» وهو زجل معبر وبسيط المعنى عظيم المغزي من أبياته :-

يا مسلمين يا أهل الجامعة الله يقسوى همستكم وتجمع واللاب عة وتظهروالناغ أيتكم

غايـــة شريعـــة تخلـــصنا مـن ذلنـا والـــلي صــابنا ونــشوف حاجتنـــا بأنفــسنا ويبقــــي زيتنـــا في دقيقنـــا

وبعد لو .. تأملنا الأبيات الشعرية الأربعة المذكورة بعالية لوجدناها تدعو المسلمين للوحدة والترابط القوي لو.. استمع لها حكام مصر بصفة خاصة وحكام العرب بصفة عامة وعملوا على تنفيذها بالفعل منذ عام ١٩٠٧ لأثمرت جهودهم خيرًا كثيرًا تستفيد منه الأجيال خاصة في جيلنا الحالي الذي يعاني من الضعف والهوان.

كانت جريدة «السبعة ودمتها» فكاهية الأسلوب تنطق بالحكمة البليغة والتلميحات الذكية والحدق يفهم ...!!!

#### «التمساح» ... جريدة سياسية هزلية لصاحبها علي شوقي ...

- تمكن على شوقي في ٢ مايو عام ١٩٠٧ \_ من إصدار جريدة أسبوعية \_ تصويرية \_ سياسية فكاهية ... كان محل إدارتها في شارع شبرا ... بالقاهرة \_ أسهاها ... «التمساح» ... وقيمة الاشتراك فيها ٢٥ قرش صاغ \_ في السنة وفي عدد الجريدة الأول تصدر الصفحة الأولى رسها كاريكاتوريا ملأ مساحة الصفحة «تابلويد» يمثل ... اللورد كرومر «المندوب السامي البريطاني في مصر» يمسك سيفًا بيده اليسرى وقد غرسه في جسد إحدى الفتيات ورفعه إلى أعلى تعبيرًا عن استبداده بمصر والمصريين وبيده اليمنى يمسك يافطة مكتوب عليها «بقوة الاستبداد أفعل ما أريد» هكذا عبرت جريدة «التمساح» عن حال الأمة المصرية في ذلك الوقت عام ١٩٠٧ \_ ووقوعها تحت سيطرة الاستعار البريطاني. واستبداده .

- وقال صاحب الجريدة على شوقي . . في مقدمة العدد الأول منها: «هذا أول عدد من جريدتي «التمساح» وهي تصويرية سياسية مكللة بجملة مواضع فكاهية وعلمية وبواسطة الرسومات يمكن للناظر أن يفهم من السياسة مالا يجوز التعبير عنه بالمقالات فكل من تعرض لوطننا العزيز بأدنى ضرر مثلناه بأشنع تمثيل ليكون عبرة لمن يعتبر وخدمة للقراء وضعنا فيها مقالات علمية مفيدة تشرح ما يستجد من اختراعات وأطلب من الله أن يديم لنا أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد خان وخديونا المعظم عباس حلمي مدى الدهور والأيام».

- هكذا كان علي شوقي صحفيًا متفتحًا ذو ثقافة ورؤية خاصة إستخدم الكاريكاتير للتعبير وتقريب المعاني لأذهان القراء ...

في وقت كان الكاريكاتير غير شائع في الصحافة المصرية ... وهذا أمر يحسب له ... "

#### الضرب بعصاه من حديد

وقال محرر «التمساح» في موضع آخر من الجريدة موضحًا أسباب إنشاء تلك الجريدة فقال:-

"ووجدنا الوطن العزيز مهددًا بحملة .. أقلام لا يهتمون بأمور مصر كها يجب ... ورأينا من الواجبات المقدسة مقاومتها على الدوام ... لذا شرعنا في تحرير هذه الجريدة للضرب ... بعصاه من حديد .. على أيدي من يتعرض للأعمال الوطنية الشريفة \_ نعم إني لست من أرباب هذا الميدان ولكن أقوال أعداء الوطن الخائنين وأعمالهم أثرت على أشد تأثير ... فألزمتني ... أن أرمي بنفسي في أمواج بحر السياسة مستعينا برب العزة والجلالة».

#### طريقة القضاء على الناموس

وعن النهاذج الفكاهية التي وردت بالجريدة نموذج "اللوكاندجي" .. "والمسافر حيث طلب أحد المسافرين من اللوكاندة المقيم فيها كشف الحساب فوجد فيه زيادة هائلة جدا ... وبينها وهو يقرأ سمع صاحب اللوكاندة يقول إن هذه البلدة ... هواها جيد لكن ناموسها كثير " .... فرد عليه المسافر قائلا : -

«إذا أردت تهريب هذا الناموس وإعدامه فيا عليك إلا أن تقدم لـه فـاتورة مثل هذه...» .

#### رسومات كاريكاتورية سياسية جريئة

كذلك تضمنت صفحات جريدة «التمساح» بعض المعلومات والتوجيهات والأخبار العلمية \_ مثل طريقة معرفة غش اللبن \_ وفصل الصيف وما يجب

فعله أثناءه وتميزت الجريدة ... بوجود صفحات كاملة ... خصصت للرسومات الكاريكاتورية السياسية بعيدة المغزي تميزت بالجرأة وتصوير الواقع المر ... الذي تعيشه البلاد ... في ظل سيطرة الأجنب والإنجليز خاصة ... بعد حادثة «دنشواي الشهيرة والذي راح ضحيتها أبناء أبرياء لمصر ظلما وعدوانا».

أدت جريدة «التمساح» دورها السياسي والاجتماعي التهكمي الساخر على أحوال مصر .. في أوائل القرن الماضي ولا تنسى بعد أكثر من قرن من الزمان أن نطلب لمحررها «على شوقي» ذلك الإسم المجهول في دنيا الصحافة \_ (الرحمه من الله) طالبين له ... المثوبة من الله بقدر ما أخلص في عمله الصحفي متمنين أن يكثر الله من أمثاله في زماننا الكئيب هذا ...

## مجلة «لق لق»

#### لصاحبهام. فضلي عام ١٩٠٧

في شهر أبريل من عام ١٩٠٧ أصدر م. فضلى جريدة . "لق لق» والتي كان حجمها صغيرا حوالي ٢٥×٥٧ سم وغلافها مرسوم باليد على هيئة رسومات كاريكاتورية ملونة وموضح على غلافها أنها تصدر مرتين في الشهر وقيمة الإشتراك ٢٠ قرشا تدفع سلفا وعنوان إدارتها درب الطوابه نمرة ١ باب الخلق القاهرة ومكتوب اسم الجريدة باللعة الفرنسية كالآتى:

LAK- LAK JOURNAL HUMORISTIQUE BIMENSUEL Directeur: FAZLY



غلاف العدد رقم ٢ الصادر في ١٥ أبريل عام ١٩٠٧ جريدة «لق لق»

وبمطالعه العدد الثاني من جريدة «لق لق الصادرة في ١٥ نيسان ــ ١٥ أبريل ١٩٠٧ وجدنا صورة لرجل يلبس ملابس التشريفة بمسكا بسيفه ويقف أمام مرآه ... والتعليق على الصورة المرسومة باليد مكتوب باللغتين الفرنسية ــ والتركية ... وفي داخل العدد أكثر من رسم معبر ... يعكس مشاكل العصر ... وأحد هذه الرسومات يمثل مجموعة من الرجال يدخنون الحشيش على ما يبدو في الجوزة ... وتبدو عليهم علامات الإدمان ويجلس بينهم حمارًا يأكل تبنا \_ وحمارًا آخرًا ينظر إليهم ... وكتب الرسام تعليقا على هذا الرسم كما يلي :-

«الحشيش يذهب بالعقول ويميت كل العواطف وشاربه لا فرق بينه وبين الحيار ولا يقدم على شربه إلا كل فاقد العقل ـ ومن يعاشر الحشاش يصير مثله ولا فرق بينها لأن «العشرة السيئة تفسد الأخلاق السليمة» وكتب الرسام ترجمة لحذه العبارة باللغة الفرنسية ـ وموضح توقيع الرسام على هذا الرسم بالحروف الأفرنجية M.FAZLY وهو إسم مدير الجريدة محمد فضلي على ما يبدو ... وتزدحم الجريدة بالكثير من الرسومات والتعليقات التي تعكس الفوضي التي كان يعاني منها الشعب في تلك الفترة (عام ١٩٠٧) والتي كان يعبث فيها الإستعار البريطاني الذي مجتل البلاد ... يعيث فيها.. فسادًا وظلمًا لأبناء مصر. وهي تسير على نفس نهج الجرائد الفكاهية الصادرة عام ١٩٠٧ – والتي تشترك جميعًا في هدف واحد.. هو مقاومة الاستعار البريطاني – وآثاره السيئة على المجتمع المصري المتمثل في الانحلال والفوضي وانتشار تعاطي المخدرات...

#### جريدة «حظ الحياة».. أسبوعية فكاهية لصاحبها محمود حمدي طه عام ١٩٠٧

في الإسكندرية وبناحية بسوق البرسيم بجوار مسجد عبد اللطيف ... كان مقر جريدة «حظ الحياة» .. الأسبوعية الأدبية الفكاهية والتي كانت تصدر صباح كل يوم أحد ـ صدرت أعدادها الأولى عام ١٩٠٧ ـ ومحررها المسئول هو محمود حمدي طه ... وثمن النسخة منها ٥ مليات ... واتخذت الجريدة لنفسها شعارًا يقول «لا تقبل ما يختص بالشخصيات» ... وجاء في صدر العدد الصادر في ٦ ديسمبر عام ١٩٠٨ \_ موجزًا لمحتويات تحت العناوين الآتية ... إلى حضرات القراء ـ السياسة \_ الحكومة \_ والفلاح \_ القسم المدرسي \_ التدبير المنزلي \_ القسم الفكاهي \_ القسم الطبي \_ إعلانات \_ وجاء تحت باب إلى حضرات القراء هذه الأبيات من الزجل:-

سلام أبها القراء سلام عليكم في الهنا وفي الصفاء ألسف تحيسة ومزيد شوق لأهل الفضل أعلام الذكاء وبعد فإنني «حف الحياة» أتيت لحسن حظى في الرخاء

وتحت عنوان «محليات» ... ورد هذا الزجل الفكاهي بعنوان «دعوة إلى وليمة كوارع» ...

أرسل إلينا أحد أخواننا \_ والعياذ بالله \_ يدعونا إلى فته كوارع ضاني عجالي بقري ــ جاموسي جملي بحري بري أورباوي ـ أمر يكاني وها هي مبينة كالآتي: يا صديقي ونديمي عندي اليهوم أكسارع سيقيت خيلاً وثومّيا مسئلما تسسقي المسزارع صينعت صينعه بارع بأبــــاهير عليهـــــا

فــــاذا رمـــت سروري شرف البيست وســادع وأجــل في الفــت خــسا مثــل جــولات المــصادع فمن أراد أن يشرف معنا بوجه بارد فليتقدم طلب على رغيف مدموغ ... مصحوبًا بشهادة الميلاد...

#### الحكومة ... مالها ... ؟؟

\* وفي عدد آخر من أعداد الجريدة وتحت عنوان «الحكومة مالها» قال المحرر ساخرًا: -

"أهيه الحكومة كيفها كده ... حد شريكها ترفت ... تدوس تفعص ... تخنق ... تشنق ــ تورد مستخدمين من بره ... الفلوس ... فلوسها مش من تعبكم زي ما بيقولوا ... ده كلام فارغ ... ومش إنسانية حتى ولو كان من تعبكم .. بقا .. أنتم تاكلوا ... والغريب ما يكرمش ... والإيموت من الجوع وهوه قاصدكم ومسافر من بلاد بعيده ويقوم يرجع خايب ده مش ذوق فالحكومة هي أحن وأشفق عليه ـ وعارفه بحاله عنكم وهيه أذوق منكم ولما الشوية اللي استغنت عنهم النظارة اللي بيقولاوا عليها إن فيها هندسة وحساب ومش عارف إيه ... فدى حسابها وآدى هندسة منها لا لأنها مش عاوزة زحمه في سكنها ماتوا من الجوع وإلا انفلقوا فده ... عملها والحمد شه ــ اللي خليتهم أحياء يقدروا يسعوًا على عيشهم ... وإلا كان يعجبك إنها توديعهم في بلاد غير دي البلاد بدعوى إنها مستغنية عنهم بالمرة ... فهيه تكش ... في أولادها يستحملوها ولما الغريب زرابينة ... أربيه ... وما يخلصهاش إهانته والدم يحن...».

\* يلاحظ السخرية والتهكم الشديد على التصرفات الحكومية ... غير الرشيدة ... التي ترضى الإهانة لأبناء الوصن على حساب الغرباء الأجانب ...

مما يعكس آثارًا سيئة في نفوس أبناء الوطن ويجعلهم يشعرون بالمهانة ... إن التصرفات الحكومية التي أشار إليها المحرر في مقالة المنشور عام ١٩٠٨ ما زالت موجودة حاليا ... يعاني منها المواطن المصري في كثير من المواقف ... لذا لزم منا ... التنويه ...

#### تلغرافات ... فكاهية

وتضمنت صفحات جريدة «حظ الحياة» .. بعض القفشات الفكاهية تحت عنوان «تلغرافات» ... كما يلي :-

- اجتمع «النظار» ... لينظروا لبعضهم ... ثم ينظروا في «ساعة» الخظ ...
- اجتمع قبل فجر أمس «مجلس إدارة جمعية المصابين بالوهم» ... فقـرر ... لا شيء .. ولحس .. الميزانية ...
  - لزم «المجلس البلدي» ... الفراش ... وحالته خطره ...
    - وفي باب «الأدبيات ورد هذا الزجل الساخر ...

«لك في الفورة الميل» واد ... كسان بيلعب وتاء

وليك على الرأس كهان «دوار .. بسيدورة ميساه»

«ولك بقلب عديل» ما حدد يمكن يسراه

الله يلمــــك عليــــه التهسيرش قفــاك في قفياه

- وبعد فقد استطاعت جريدة "حظ الحياة" أن تقول كلمتها الساخرة الهادفة الناقدة لأحوال مصر في فتره ... صدورها ... وتناولت بالتهكم ... التصر فات الحكومية الخاطئة ... وتواكل ... النظار "الوزراء" في ... أعالهم ... وتفشى اللامبالاة وتراخى النفوس ... وضعف الهمم ... وهذا ما يحسب للجريدة ... التي التزمت بمبدئها وهو عدم قبول ما يختص ... بالشخصيات ... عملاً بالمقولة الشعبية المشهورة ... "اللي على رأسه بطحه يحسس عليها" ... والمقولة الأخرى "الحرامي على رأسه ريشه" رزقنا الله نفسًا لوامه ... تجعلنا نبصر عيوبنا بأنفسنا ... لنصلح من شأن أخوالنا ... ولا حول ولا قوة إلا بالله .

مجلة «الديك» ... فتحي بك عزمي الصادرة عام ١٩٠٧ \* وفي أواخر شهر نوفمبر عام ١٩٠٧ صدر بمصر العدد الأول من جريدة أسبوعية سياسية هزلية أطلق عليها صاحبها ومديرها فتحي بك عزمي إسم «الديك» \_ Le Coo وعلى غلافها مرسوم بالريشة صورة ديك بلدي جميل المنظر وثمن النسخة منها نصف قرش صاغ ومكتوب على غلافها باللغة القرنسة

Journal Hebdomadaire Dair Politique Amusant Directeur et propriétaire Fathy Azmy Bey

وبتصفح الجريدة نجد محرورها يستخدمون جميع المصطلحات والتعبيرات الدواجينيه للاستعانة بها في إبسراز أفكار وموضوعات تلك الجريدة والمصطلحات الدواجينيه مثل «إبن الرومي» \_ «الصيحة الأولى» \_ «كتكوت» \_ «الحوصلة» ... «بيضة الفرخة» \_ «عين الديك» \_ «كاك كاك» \_ «كوكو كوكو» \_ كتركتر ... «عرف» \_ «ريش» وذلك للتدليل على أفكارهم خاصة وأن البلاد في تلك الفترة كانت تعاني ما تعانيه من اضطهاد واضطراب نتيجة للاستعهار البريطاني في مصر وما يترتب عليه من نتائج وخيمة انعكس أثرها على حياة المصريين الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية أيضا \_ حيث جاء بالعدد الثاني من الجريدة في باب «الكلام الجد» مقالا .. بعنوان «كم في القهاوي من بلاوي» قائلا : «مهلا أيها القاتل نفسك \_ القاضي على حياتك المتلف مالك أمن بلاوي» قائلا : «مهلا أيها القاتل نفسك \_ القاضي على حياتك المتلف مالك وقاتم الجالسين على المقاهي تصرفاتهم السلبية وأتهمهم بنقدان الشعور وتعطئ الحواس وتفاهة العقل وكثرة الخمول وقارن تصرفاتهم هذه بتصرفات الإنسان الغربي الذي تقدم وتفوق في الصناعات المختلفة وارتقى في كافة المجالات باجتهاده ونشاطه والعمل الدؤوب.



غن النسخة أبينك الرش مباغ

#### من فكاهات الديك

- ومن الفكاهات الواردة في بعض أعداد تلك الجريدة ـ أنه اشترى أحد العمد قفازًا ... «جوانتي» وبعد أن لبسه يوما أراد أن يرجعه إلى صاحبه «التاجر» فتوجه إليه قائلا له خذا هذا فإني لا أحب أن ألبسه لأنه لا يغير طعم الأكل وأيضا ـ سأل صبي أبيه من أي شيء خلقنا الله يا أبي فقال أبوه .. «من التراب يا ولدي» فاستغرب الولد هذا الجواب ... وبعد أن فكر قليلا قال لوالده إذن لا بد أن العبيد يكونوا صنعوا من تراب الفحم .



الكاتب الفلسطيني إبراهيم الدباغ

- وفي باب «الحوصلة» نشرت جريدة «الديك» بعض الأقوال الخفيفة التي تتعلق بالسيخ إبراهيم الدباغ الكاتب الساخر الفلسطيني الأصل والذي كان يعيش في مصر والذي اشتهر بحبه الشديد للأكل حيث قالت عنه الجريدة على سبيل المزاح أنه عندما مشمع الدباغ باعه الجرائد في الشارع تصبح .. الديك فسألهم هل هو رومي أم بلدي وأن الدباغ قد شاهد يومًا حداية» طائره وفي رجلها «كبده حراه» فنادها قائلا:-

«اخفضي لي جناح الرحمة» ...

ومن ضمن موضوعات جريدة «الديك» ...

## الصيحة الأولى

### «بأي لغة أتكلم؟؟»

\* اكُنُز .. كُنُز .. كُنز الا .. لست رومي الجنس لأني من الحزب الوطني وكثره لا تحتاج إلى إعلام الناس بها .

«كاك .. كَاك .. كَاكَ» لا أقول ذلك فيتشاؤم الناس مني ــ «كوكو كوكوو» ... لا ، لئلا يغضب إلا فرنج ظنا منهم إني أهزأ بهم وبرقصهم ...

أوشك الديك أن يصبح ونفسي بين هم وبين وظن وحمدس ولا بهذا الشعر الفحل مخافه أن يتوهم الناس أني ديك الجن ... كيف أتكلم إذًا ...؟؟

بها أني أديب «عريان» فالأجدر بي أن أتبع في لهجتي السلاسة والسهولة فأرقص بـلا بـل الأفكـار سرورًا إذا هزلـت وأمـلا القلـوب عظـة واعتبـارا إذا نصحت وأشبع العقول بأحسن الحكم من مقول ومنقول ...

ومع أني لم أخرج من «البيضة» للآن فقد جئت في أحسن أوان لا لأسد فراغًا في الصحافة كما قال الدستور ... ولا لإخراج الإنجليز من مصر في الحال فيقول الناس أني مغرور وإنها رأيت الدنيا في هرج ومرج فتعارجت لا رغبة في العرج وسمعت البعض يقول للصحافة في مصر «خلالك الجو فبيضي وإصفري» ... فقلت أني لها ذلك بغير «الديك» ...

هكذا كانت لغة جريدة «الديك» ... توحى بالكثير من الدلالات السياسية ... والاجتماعية ... التي توضح أحوال البلاد ... في ظل الاحتلال الإنجليزي وما ترتب عليه من آثار سيئة على مصر والمصريين .

وتمثل نموذجًا خاصًا للصحافة الفكاهية القديمة في هذا الزمان «عام ١٩٠٧».

#### \* الصفحة الأخيرة من مجلة «الديك أعسار: عام ١٩٠١.



يوجد بهذه الصفحة كاريكاتير ذو خطوط بدئية مجهولة الرسام عبارة عن ثلاثة أشخاص تحت عنوان: «المحكمين لفحص مياه الشركة» وهم من الأجانب يقول أحدهم:

«ليس بالقليل مبلغ ٢٠٠٠ قرنك في اليوم لتحليل الشمبانيا».

- الإنجليزي: أرى أنهم أجحفوا حقوقنا في المرتب ٢٠٠٠ فرنك في اليوم لمجرد «التأمل»... هذا غريب...!!!

الألماني: أيها الزملاء الكرام إن مبلغ ٢٠٠٠ فرنك في اليوم يستطيع به الإنسان أن ينام بالقاهرة.

\* ويوجد ترجمة لهذا الكاريكاتير باللغة الفرسية.

## القصل الرابغ

## جرائد فكاهية صادرة في الفترة من عام ١٩٠٨ إلى عام ١٩١٠

- \* المسامير عام ١٩٠٨
  - \* الزار عام ١٩٠٨
  - \* الرعد عام ١٩٠٨
- \* اللواء المصور عام ١٩٠٩
  - \* الشجاعة عام ١٩٠٩
    - \* القنبلة عام ١٩٠٩

## جريدة «المسامير»

«وطنية – فكاهية – أدبية – انتقادية » صادرة عام ١٩٠٨

\* وجريدة فكاهية آخر تلفت النظر من خلال اسمها «المسامير» والتي تصف نفسها بأنها «جريدة وطنية فكاهية أدبية انتقادية» محررها هو السيد عارف وتصدر أسبوعيا وتقع إدارتها بشارع الخليج المرخم بجوار بوستة باب الخلق بعهارة حسن باشا زايد ... ظهرت أولى أعدادها عام ١٩٠٨ .. واستمرت في الظهور أكثر عن ١٢ عامًا بصفة أسبوعية متصلة وكان ثمن النسخة منها عشرة مليات وكتب صاحب الجريدة تحت عنوانها أن مبادئ الجريدة «لا يفل الحديد إلا الحديد» وعبارة أخرى تقول «قررت جميع مجالس الأنس المصرية جريدة المسامير لنشر الفكاهات الأدبية» ومن أجمل أبوابها الفكاهية الساخرة .

## «باب اللدع»

قدمت الجريدة فيه نقدًا مباشرًا وغير مباشر لرجال الحكومة الذين يتصرفون على وجه ترفضه الجماهير المصرية وكذلك قفشات لطيفة ... مثل:-

- «كتب أحد الأطباء على باب عيادته عبارة «أسهل طريق للوصول للجنة».
- هجمت عصابة من اللصوص على منزل أحد الذوات وخرجت يا مولاي كها خلقتني.
- قال طباخ أحد الذوات لسيدة: نطبخ إيه النهاردة ؟ فقال: أطبخ لنا عدس بدقة مفرومة ...!!!

- «وبمناسبة دخول فصل الصيف عزم أحد الذوات على تبيض بدلته السودة ..

- رأى أحدهم سواق أحد الوابورات بيسوقه بالكرباج ... قالوا لأحد السواقين: وابورك مش ماشي ليه بسرعة؟ قال: ذراعه مقصوع...

- يشتري الزيون «البيض» من البياع ويرجع له الفوارغ.

- يقال بأنه سيصرح بعمل «الموالد» «ماتينيه» فقط.

- رأى أحدهم جزار معلق في الدكان قدره «فول مدمس»! .

#### بنت البلد ركبت عجله

وورد في عدد الجريدة المؤرخ ٢٣ مايو ١٩١٩ زجل نتحت هذا العنوان

منظر قبيح يخزي ويخجسل وعيبال وراهسا بتهلسل أحسس شرفها يتبهدك شرطة لأعراضها تطهر على اللغامة فعسل المنكر داحال يبكي ويحسس بحصق طه وأصدحابه

السلي دهاني على غفلة

بنت البلدركبت عجلة
ما تشوف لها في البيت شُغلة
واجب على الأمة تنظم
وتصون بناتها وتحرم
يسارب إمني تستعلم
إصلح أمورنا يارحمن

\* هكذا صور لنا الزجال اعتراضه على ركوب الفتاة المصرية للعجلة عام ١٩١٩ فكتب أبياته الزجلية الساخرة ضد تصرفات بنت البلد ... طالبًا أن تشوف لها في البيت شغله ... وأنه واجب على الأمة تنظيم شرطة للمحافظة على الأعراض .

## تعليق

يقول إيه الزجال ... على اللي بيحصل ... دلوقتي ... إذا كان عايش!!

## البنكنوت والذهب

وفي عدد جريدة «المسامير» المؤرخ ٦ مايو عام ١٩١٨ في السنة العاشره لظهورها نشر بها موضوع ضاحك جاء تحت عنوان «الكونت أرموط دي سحلول في يوم شم النسيم» كذلك احتوى العدد على زجلاً يصور واقعًا ملحوسًا في هذه الأيام «عام ١٩١٨» تحت عنوان «البنكنوت والذهب» حيث كانت العملة المستعملة في البلاد وآنذاك هي «الجنيه الذهب» ... والذي كانت قيمته تساوي ٩٧,٥ قرشا مصريا!!! واستجدت على البلاد العملة الورقية فئه الجنية والعشرة جنيهات والمائة جنيه ... وكانت تلك العملة الورقية بالنسبة للجنيه الذهب تساوي مائة قرش صاغ أي تزيد عن قيمة الجنيه الذهب مقدار قرشان ونصف القرش وبالتالي يلجأ كثير من الناس أثناء تعاملاتهم اليومية إلى التعامل بالجنيه الذهب بدلا من الجنيه الورق «البنكنوت» حتى يقوم بتوفير قرشان ونصف لنفسه وهذا يفرق خاصة في التعامل بالأرقام الكبيرة ...!!!



صورة للجنيه المصري



صورة المائة جنيه الورق

وقد تصور الزجال حوارًا قد دار بين اجنيه الـذهب والجنيه الـورق البنكنوت فجاء في أحد أعداد جريدة «المسامير» هذه الأبيات الزجلية الساخرة:

في الدرج مسع أهيسف ورق وصلت مجالسني ... السشلق هسو انست عنسد خفّتسي والكسل عاشسق رقتسي وبقيست في جيسب كل العباد ليقسوا في كسساد ليقسوا في كسساد على الحظسوظ في دي السنين مسلود ونسصارى ومسلمين في الجيب خفيف من غير ملل بالسنمع طرد مسن التقسل

يسوم ما اجتمع أهيف ذهب قسال لمه السدهب يا للعجب قسام قالمه يا أصفر يسا ثقيل وأنا صاحب النقش الجميل اليسوم بتهسواني الملسوك حتى الحكومات والبنوك أنسا اللي في البار بينصرف والنساس بفسضلي تعيرف الألسف منسي ينطسوي والألسف منسي ينطسوي

فرد عليه الجنيه الذهب قائلا:تعرفسني إيسه أصسل السورق
دا الأصل فيك كهنه وخسرق
في الهنسد والسشام والسيمن
وإنت إن خرجت من السوطن
أنسا السدهب في كسل تساج

ياللي إنست مغسرور بالنقوش ما يجسبش قنطسارك قسروش وبريسز ولندن ليسة ... مقسام بسرا ... متسسواش إيسد بسرام والعقسد منسسي والحلسسق

وبعد فهذه بعض من مادة جريدة «المسامير» الصحفية تلك الجريدة التي رفعت لنفسها شعارًا هو «ما يفل الحديد إلا الحديد» ... ونرى أن مساميرها لم تكن حادة بالقدر الكافي في عرضها للحقائق ... في ذلك الزمان وكان يجب أن يستبدل إسمها بإسم «الدبابيس» ... ولنا أن نقول أن تلك الجريدة كانت خطوة صحفية فكاهية جيدة في مسيرة الصحافة الفكاهية القديمة في مصر في بدايات القرن الماضي ولها طابعها الساخر الخاص الذي يهدف إلى الإضحاك والتي كانت تفخر به .. وهي تعلن في عدد يصدر منها أنها «قررت جميع مجالس الأنس المصرية جريدة المسامير لنشر الفكاهات الأدبية» ... رحم الله صاحبها السيد عارف ...

### «الزار» مجلة هزلية بنت كلب مرازيه تصدركل يوم خميس ... يا عينيه ... ۱۱۱

استطاع محمد سيد أحمد الزيات في عام ١٩٠٨ وبالتحديد في شهر يونيو إصدار مجلة أطلق عليها اسم «الزار» وأوضح على غلاف صفحتها الأولى أن هذه المجلة «بنت كلب ...!!! مرازيه» ...!!! تصدر صباح كل يوم خميس من

كل أسبوع "يا عينيه" ... !!! "وازد حمت مادتها الصحفية بالكلهات العامية ذات المدلول الشعبي الصارخ ... والساخر ... ووصفها صاحبها أنها مجلة هزلية فكاهية تصويرية عامية انتقادية اتخذت المجلة طريق السخرية والهزل للوصول إلى وجد ن قراءها ... وفي نفس الوقت لمهاجه ما انتشر في هذه الأونة في مصر من عادات تدمر نفوس المصريين جاء به الاستعرر لنشر عادات وتقاليد الغرب ولشغل لعقول والأذهان عن التفكير اجاد في قضايا الوطن الأساسية فهاجمت المجلة من تلك العادات الغربية ... "الموضة" في الملابس والتصرفات اليومية واستعمال اللغة الإنجليزية .. بديلا عن اللغة العربية ـ بدعوى التحضر والمدنية ... وتقليد الأجانب في أفعالهم وسلوكهم ... ومثال ذلك ما ورد بالمجلة تحت عنوان "محاورة مناويشي ليه بس ما تقولشي" وتحت هذا العنوان العامي عنوان "محاورة مناويشي ليه بس ما تقولشي" وتحت هذا العنوان العامي الضاحك قال المحرر ساخرًا عن "الموضة الجديدة" ما يلي :-

"طربوش أحمر جدا ... تحت قُصه جعديه \_ كرافات حمراء سوداء زرقاء يعلوها دبوس ذهبي في وسطه حجر يخطف الأبصار على قميص وردي ياقته واكله إودانه فوق صديري كلون الكرافتات فنتضية ... في جيبه ساعة ذهبية كان يود أن تكون دائها خارج الجيب معلقة بجنزير ثمين طويل مدلدل على بنطلون ناصع البياض زي الجاكته المركب على كتفها ورده ... قد نصف البطيخة ...!!!

جزمة ذات بوز نحيل زانقه رجله زنقه علّمته رقص الغراب . ... !!! وبعد هذا الوصف الدقيق الذي وصفه المحرر ساخرًا يواصل كتابه رأيه في هذا الانحطاط في الذوق قائلا: -

«أننا .. تهنا .. بين أصلنا الحقيقي وفضّلنا المستعار \_ فأصبحنا لا جنس لنا يعرف ولا شكل يوصف \_ فلا نحن من أهل العمم والطرابيش ولا نحن من بتوع البنطلونات فيعني ما نحن إلا قوم بزراميط ...!!! بهذه الكلمات الساخرة العامية بين المحرر حال شبان العصر \_ لباسًين الموضة الجديدة وجيوبهم على الحديدة ...

وسخر أيضا من هؤلاء الشبان قائلا عنهم :

«إن الذي يضايق نفسه ويعكنن ذاته ويخنق روحه ويزنق جتته لأجل أن يصبح خفه «كعقله» ...دا ... واد مالوش مزاج ولا إحساس بالطبع لا راحة لأهل منزله ولا لذه لمن يعاشره.».

- هكذا كان تهكم مجلة «الزار» على شبان عام ١٩٠٨ الذين خدعتهم
 الموضة الجديدة في الأزياء والأفعال والتصرفات فصاروا يقلدون الأجانب
 ناسين أصولهم العربية والإسلامية ... المجيدة .

- وكم نحن في عام ٢٠١٢ في حاجة إلى أمثال هذا المحرر الساخر الرحمه الله ... لكي ينتقد بشده ما صارت إليه أحوال شبابنا وشاباتنا .. الذي يؤمنون بالموضة في الأزياء والتصرفات ويتشبهون بالأجانب ... ويتكلمون باللغة الإنجليزية بدلا من لغتهم العربية الجميلة الأصيلة .

- لقد ساءت أحوال عام ٢٠١٢ عن أحوال ١٩٠٨ ـ ويلزمها ألف مقال ومقال نقدي ـ مثل ما كتبه محرر مجلة «الزار» قديها ... لعل ذلك يجدي وينبه النفوس الشاردة ويعيدها إلى رشدها ... ويضعها على الطريق الصحيح للاعتزاز بالنفس العربية .



## جريدة الرعد

«لصاحبها .. على صادق العكيم الصادرة عام ١٩٠٨»

- في عام ١٩٠٨ \_ أصدر على صادق الحكيم جريدة ... باسم «الرعد» والتي كان مقر إدارتها في محل المطبعة العمومية بشارع عبد العزيز بمصر وكانت الاشتراكات بها ٩٠ قرشا عن ستة كاملة داخل القطر \_ ٠٥ قرشا عن نصف سنه داخل القطر \_ ليره عثمانية ونصف عن سنة في المالبك العثمانية \_ ٣٥ فرنكا عن سنة في الماليك الأجنبية وبثلثي القيمة للتلامذة وطلبة العلم والقيمة تدفع سلفًا وبالنظر إلى عنوان الجريدة نجده مكتوبا بالخط الثلث وعلى يمين اسم الجريدة كلمة «ويسبح» وعلى الشمال كلمة «بحمده» وأسفل الإسم «والملائكة» من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» وفي هذا المقام ... نذكر أن خلال عام ١٩٠٥ ظهر العدد الأول من جريدة «الرعد» الكائنة في «تلا» منوفية

وهي جريدة سياسية أدبية انتقادية لصاحبها ومدير سياستها نجيب يوسف - وهي أسبوعية مؤقتا يحررها (أ.س.) - وتعتبر جريدة إقليمية لم تصدر من القاهرة أو الإسكندرية ... كما كان شائعًا في هذه الأيام وهذا الأمر يحسب لضاحبها الذي استمر في تنفيذ سياسة جريدته ... عده سنين ... والتي لم تتناول أحوال مديرية المنوفية فقط بل أحوال القطر المصري كله ..

## «الرعد» ... أم «العصر»

- وفي عدد الجريدة رقم ٤١ في سنتها الثانية المؤرخ أغسطس عام ١٩٠٩ أوضع محرر جريدة «الرعد» الصادرة عام ١٩٠٨ كما سبق أن أشرنا الله عزمة تغيير اسم الجريدة من «الرعد» إلى اسم «العصر» ولكن تلقى من معظم القراء أن اسم «الرعد» هو فاتحة الغيث والخير فيبقى أشّمه تيمنا به ولذلك عدل عن هذا العزم وأبقى القديم على قدمه وأن الرعد في الحقيقة كما ... أنه بشير المطر النافع لإحياء الأرض الموات فهو نذير الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرسل عليهم صواعق محرقة تدمرهم تدميرًا.

ولعل المحرر على صادق الحكيم بهذا الوصف يوضح رسالته ومبدأ جريدة «الرعد» ... «الرعد» ... الذي لا يختلف كثيرًا عن رسالة ومبدأ جريدة «الرعد» القديمة المصادرة في تبلا منوفية عمام ١٩٠٥ فهما يتفقان أنهما جريدتان تسعيان إلى الإصلاح ورسالتهما انتقادية جريئة ويتجهان أحيانا إلى السخرية من أوضاع المجتمع السيئة وهذا ما ظهر في المقال الافتتاحي للجريدة الوارد تحت عنوان «موقف الشرق وحكوماته» وفيه ناقش المحرر موضوع الاستعمار السياسي وبين موقف مصربين الأمم وكيف أن زعماء النهضة الشرقية قد ظهرت نتائج

أعالهم ومقاصدهم التي اتضحت للعامين بأنها مبرورة ومشكورة وقد جاهد معظمهم في سبيل إنقاذ أعمهم من نخالب الاستبداد الاستبعاد ونقلولها إلى مواطن الحياة الدستورية السامية التي أزالت غشاء الوخم عن بصائر الرجال العاملين ومعضديهم من أنصار الوطنية الصادقة وها هي أعالهم الباهرة في الأستانة وطهران ونرجو أن يكون لمضر نصيب من الحظوظ السعيدة التي تنقلها إلى هناء الدستور ونور الحضارة الصحيحة والحرية العامة المحبوبة التي هي شعار الأمم الرشيدة الرافعة).

\* وإذا ما تصفحنا عدد جريدة «الرعد» المؤرخ ١٩ مارث «مارس» عام ١٩ مارث «مارس» عام ١٩٠٥ في سنتها الأولى والذي شمل أبوابًا عديدة منها «باب الحوادث»، «باب الانتقاد» من الملاحظات والتصرفات الخاطئة من البوليس منها :-

«ضبط بوليس قسم شبرًا في منتصف إحدى اللّيالي رجلين يرتكبان الفاحشة ولما سيقا إلى القسم وافتتح لها المحضر اللازم \_ اتضح أنها من ذوي البيوت العريقة فاستحى الضابط النوبتجي - فرمزق المحضر فشكره محمود بك الدرملي ورفيقه المشهور فعسى الله يسخر لهما من نفسيهما الأمارتين بالسوء ردعًا ....؟؟

#### لوكاندة للسيدات وأوتيل للمقامرة

وكذلك جاء في باب الانتقاد:

"بينها كنت سائرًا بشارع الدراسة إذ وجدت على باب منزل مصطفى شكري مكتوبا «لوكانده للسيدات وأوتيل للمقامرة» على الشكل الحديث فنوجه نظر البوليس.».

#### فايقة .. وعبد الحميد كاتب القسم ..!!!

كذلك جاء في نفس هذا الباب انتقادا آخرًا لأعمال البوليس المشيئة.. كما في:

. "نوجه أنظار رجال الضبط إلى بيت سرى بحوش القسطري خلف البطر كخانة ... القبطية ... سكن فايقة سلم وأم سيد المتزوجة بشعبان الفكهاني سابقا بحارة النصارى بقسم الأزبكية وقد وقع في هذا البيت كثير من الجرائم كالضرب بالمديات والأسلحة النارية ولم تضبط تلك الوقائع لأن هذا المنزل من مرعايا عبد الحميد \_ كاتب القسم \_ الذي يستعمل وظيفته في خدمة عشيقته فايقه صاحبه هذا البيت. " ...!!!!؟؟

كذلك سجل محرر جريدة «الرعد» صورة أخرى من صور فساد أخلاقيات المجتمع آنذاك فقال:-

«يسوءنا ما أصبح فيه إبراهيم فاضل من الفقر المدقع ـ الذي دعاه إلى رهن زراثر قميصه الإفرنجي في الألدرادو وباقي مصاغه في الأندية الشيطانية ـ ولعل سعادة الوصي عليه يمنعه من الفتك بباقي ميراثه .

وصورة آخرى سجلها المحرر لفساد بعض أفراد المجتمع حيث قال : لك الويل با إبليس ما زالت خاضعا تقسود لفقسود الرشساد الغوانيسا

قد حوى هذا البيت من الشعر من الزجر ما جعله رفعت بك الذي إحتل اطيره» تلك الهيفاء الغانية سابقا ـ الماكرة المحتالة الآن من عشيقها الذي ما زالت به حتى أصبح في حالة يرثى لها ظن البيك أنه بانتصاره على خصمه في تلك العمومية يعد من الفاتحين الذين قضوا حياتهم في حرب عوان مع إخوانهم الذين يعمرون الحانات والأندية اللهوية .

\* وشملت أعداد جريدة «الرعد» ... إعلانات عن عيادات ... الأطباء والصيدليات ... ورغم جدية هذه الإعلانات إلا أنني لاحظت إعلانا عن طبيب جاء بالجريدة يثير الابتسامة أو الضحك عندما نقرأه الآن في عام ٢٠١٢ أي بعد مرور أكثر من قرن من الزمان على نشره بالجريدة المذكورة ... وذلك لتغير الزمان والإنسان والمفاهيم السائدة في مصر قديا حيث جاء نص الإعلان كالآتي: -

# الراحة والألم

«لماذا تتألم أيها المريض .. والراحة في جيبك إن كنت غنيا \_ وفي لسانك إن كنت فقيرًا \_ توكل على الله واستشر الدكتور عثمان لبيب عبده وطبيب وجرام .. ومولد » .

قد حضر حديثا من أمريكا وكان مساعدًا بمستشفى الإسعاف بشيكاغو بالولايات المتحدة وزار أهم إسباتليات لندن وباريس وأحضر معه آحر طرز من العدد الجراحية والآلات التي تساعده على شفاء المرضى بالعراق التي ترتاح بها نفوسهم وهو يعالج الفقراء ابتغاء وجه الله والغني بها يرضى الله بأسهل الطرق الأمريكانية والطب الحديث.

#### العيادات

من ٨ ـ ١ ١ صباحا ومن ٣ ـ ٥ مساء بشارع جامع البنات التليفون نمرة ٢٢٦٥ .

وفق الله المرضى لاستشارته ووفقه لشفائهم .

وبعد كتابتي لهذا الإعلان أدركت كيف تتحول الكلمات الجادة المخلصة إلى كلمات ضاحكة ساخرة \_ بفعل فساد الزمان .. لأننا في زماننا الحالي انقلبت الأوضاع وارتفعت أجور الأطباء ارتفاعا رهيبًا ولا مكان للمريض الفقير عندهم ولا في المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله ...رحم الله زمان وأطباء زمان.

سارت جريدة «الرعد» في أعدادها الصادرة تباعًا على نهج قويم وجرئ الأمر الذي يؤكد لنا شمولية قدرات صاحبها وإخلاصه لقضية الوطن ... وعاو لاته الإصلاح ما استطاع ... بالكلمة الجادة والساخرة ... ودار الزمان دورته واختفت الجريدة مع اختفاء صاحبها وصار ... الاثنان في ذمة التاريخ وما علينا إلا النظر والاعتبار ... واستكمال مشوار الإصلاح ... وفي انتظر «رعد» و «رعود» عديدة لتنبيه الغافلين وما أكثرهم في عصرنا الكئيب في كل مجالات حياتنا العجيبة ...!!!

# جريدة «اللواء المصور» ورسوماتها العبرة عن أحوال مصر عام ١٩٠٩

\* في عام ـ ١٩٠٩ أنشأ حسين الخادم جريدة «اللواء المصور» الذي وصفها بأنها سياسية انتقادية أدبية ـ تصويرية ـ أسبوعية والتي اتخذت مكانا لإدارتها في حارة بيرجوان بقسم اللجالية بالقاهرة ولعل أهم ما يميز هذه الجريدة أنها تهتم بنشر الكاريكاتير في صفحتها الأولى وكذلك في الصفحة الأخيرة خلافا عن كثير من الجرائد الصادرة ... في نفس الفترة (١٩٠٠ ـ ١٩١٠) ولكن كانت الكاريكاتيرات . بدائيه غير متقنة ـ ولا يوجد ما يشير إلى إسم الفنان الذي قام برسمها ولكن رأينا تحليل تلك الرسوم من خلال أغلفه الصفحات الأولى والأخيرة ... لثلاث أعداد من الجريدة ... حيث جاء في عدد الجريدة الصادرة في ١٤ فبراير ١٩٠٩ كاريكاتير الصفحة الأولى وهو عبارة عن شيخ كبير السن .

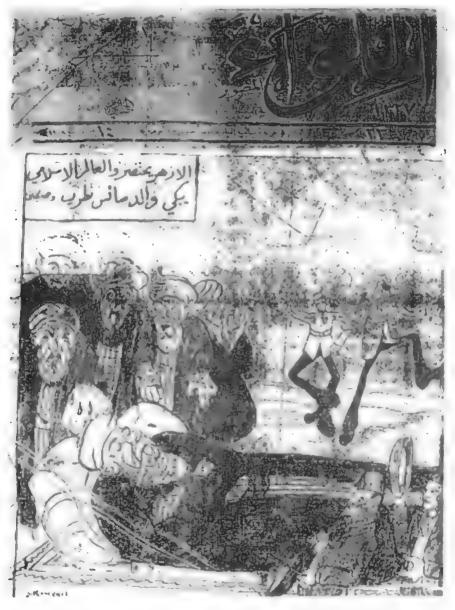

كاريكاتير بالصفحة الأولى لجريدة النواء المصور في ١٤ فبراير ١٩٠٩ بعنوان «الأزهر يحتضر والعالم الإسلامي يبكي والدسانس تطرب والله يكافئ»

يجلس على ما يبدو وعلى سرير الموت وحوله مجموعة من الشيوخ ينتحبون ويبكون على ذلك الشيخ وعنوان الكاريكاتير هو «الأزهر يحتضر والعالم الإسلامي يبكي والدسائس تطرب والله يكافئ» وحول سرير الموت يوجد بعض الوطنين .. يلبسون الطرابيش يقومون بالعزف على الكهان والدفوف فرحًا ... وفي الجانب الآخر أجانب يرقصون فرحًا أيضا وهم يلبسون الملابس الأفرنجية والقبعات بينها في الصفحة الأخيرة رسومًا لمصريون يجلسون داخل بار أو بيت للدعارة بينها في الصفحة الأخيرة رسومًا لمصريون يجلسون داخل بار أو بيت للدعارة القوم في مصر وهم في تلك الأوضاع الغير سوية ...

# نهش لحم الخروف ...

\* وفي عدد ١٩ مارس ١٩٠٩ من جريدة «اللواء المصور» ... في الصفحة الأولى رسيا كاريكاتوريًا عنوانه «الأمة المصرية والاحتلال والأجانب والجرائد» جعل الرسام الأمة المصرية على هيئة خروف قد سقط على الأرض وتقوم مجموعة من الكلاب المتوحشة التي تلبس قبعات تعبيرًا عن أنهم من الأجانب والاحتلال يقومون بنهش لحم الخروف وعظامه ومجموعة من الوطنيين يحاولون مقاومة هذه الكلاب والاحتلال بضربهم بالعصى \_ ومجموعة أخرى من الوطنيين مسكين بسعف النخيل لمطاردة الغربان التي أتت لنهش الفريسة أيضًا وجعل الرسام تلك الغربان التي أتت لنهش الفريسة أيضًا وجعل الرسام تلك الغربان التي تابعين المحتلال البريطاني ...





كاريكاتير الأمة المصرية والاحتلال والجراند بالصفحة الأولى لعند جريدة اللواء المصور الصادرة في ١٩٠٩ مارس ١٩٠٩

# في عرض النبي ...!!!

وفي عدد "اللواء المصور" الصادر في ٢٨ فبراير ١٩٠٩ ـ رسم الفنان صورة كاريكاتورية على غلاف العدد بعنوان "حمادة باشا في الأزهر" ورسمه الفنان واقفًا مع مجموعة من عساكره يعذبون طائفة من المشايخ ... حيث يتم ربط أرجلهم بعد خلع الحذاء ليهوي العساكر عليها بالخرازانات والعصى على أرجل هؤلاء المشايخ الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بينها يقول المشايخ وهم يعذبون بتلك الطريقة المهينة "في عرض شيخ الجامع" ، "في عرض القرآف المجيد" في عرض النبي» ـ ويقول العساكر لهم "تحرموا تطلبوا حقكم" ...

وتمثل الصورة الكاريكاتيرية في الصفحة الأخيرة أحد كبار القوم يجلس مع مجموعة من الأجانب وأمامه طعام مكتوب عليه "وزارة المالية" يأكلون منها ويحتسون الخمر وحول المائدة مجموعة من الكلاب يلبسون القبعات ويقفون على أرجلهم الخلفية حارسين لمن يجلسون على المائدة ...

من هذا التحليل لرسومات رسام الكاريكاتير المجهول هذا نتبين كيف كانت الأحوال السيئة السائدة في مصر في تلك الآونة ، كما نسجل لرئيس تحرير الجريدة ولرسام الكاريكاتير شجاعتهما وجرأتهما في عرض آرائهما دون خوف.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ... فإننا ننقل للقارئ بعضًا من حوادث هذا الزمان «عام ١٩٠٩» الواردة في جريدة لسان العرب والتي تتخذ شكلا فكاهيا مثل ما جاء في عدد الجريدة الصادر في الإسكندرية يوم ١١ أكتوبر عام ١٩٠٩ تحت عنوان : -

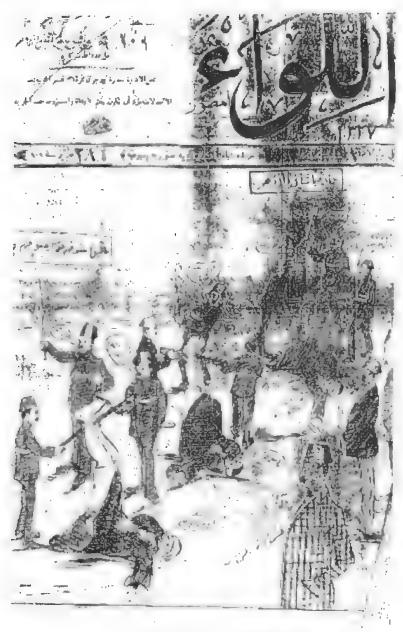

الصفحة الأولى من جريدة اللواء المصور في ٢٨ فبراير ١٩٠٩ برناسة تحرير حسين الخادم

# «القبض على قاض»

حيث كتب محرر جريدة لسان العرب يقول:-

«كان أحد كبار التنباة «يبول» في ناحية من شارع كلوت بك في الساعة التاسعة من ليلة ٢٧ يوليو عام ١٩٠٩ فقبض عليه الغفير وساقه بقسوة عنيفة إلى قسم الأزبكية ولسوء الحظ لم يوجد هناك سوى الأونباشي الذي أمر الخفير بأخذ القاضي خارج غرفة العمل حتى يناديه وعند عمل المحضر اللازم سأل الأونباشي حضرة القاضي عن اسمه ووظيفته فلما علم بحقيقة مركز الرجل قام واقفا على قدميه وأخذ التعظيم اللازم لحضرته معتذرًا عما فرط منه ولا ندري إن كان المحضر تم عمله أو تنوسي وعلى كل حال فعند ظهور التحقيق نذكر الأسهاء برمتها.».

وعن أحوال رجال الضبط والربط في هذا الزمان كتبت نفس الجريدة تحت عنوان «العسكري الحشاش» ما يلي :-

"سيعلن حكم المجلس العسكري ضد ذلك العسكري الذي هوجم هو وامرأته في شبرا و هو يشتغل بحرق الحشيش في قهوة خصوصية أعدها لذلك وبالطبع سيكون الحكم صارمًا شديدًا لأن المجالس العسكرية عودتنا أن تصدر أحكامًا قاسيه في مثل هذه الحوادث وليس لنا بد من التنويه إلى ما تناساه الصحفيون وغيرهم بخصوص الحشيش الذي وجد في ثكنات جيش الاحتلال ومع ضباطهم وبعض جنودهم فهل نسمع يومًا ما ... بأن العدل جرى مجراه مع أولئك المحتلين كما يجرى معنا نحن المصريين" ...!!!!؟؟

|                                                                          | { أوالنسف فرق داخ }                 | 1Y. +                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فالمطائل استطعاله لاليا                                                  | •                                   | enter 2,23)                                                                                                                        |
| نگون سوره الآم ر متعمر حاصیه<br>سعد ماس<br>سار حد خال الوسسة تو حاد تلخص | وليني المالية                       | حنه عن سنة دادل القطر<br>بعد حبّه عن استحاست<br>لا تعدر وسولات الاشتراث<br>لا ادا تات بساد<br>بالم صاص الحرادة وطنونة تمتم الادار، |
| جام الزمائل نوم ال مكور علميه الإ.<br>" .<br>الشجافة بيث الصابب عسكم.    | مرنية أرشزعته أدبته بكالعنية بقوزية | الديرة والمرجمة صباح تنسطه<br>المسؤول<br>العلونير دومائي                                                                           |
| الواقر.٧٧                                                                |                                     | مر فروم المدا نول ١٣٢٧٠                                                                                                            |

# جريدة الشبحاعة جريدة «الشجاعة »الصادرة ١٩٠٩ لصاحبها أحمد عباس

\* في شارع الفجالة بالقاهرة أنشأ أحمد عباس مكتبا لجريدة أسبوعية أدبية فكاهية تصويرية \_ وأوضح صاحب الجريدة على صفحتها الأولى بجوار عنوانها الرئيسي أن اسمها ... «الشجاعة» .. وكتب كذلك عبارة «الشجاعة بنت التدريب» كما أوضح أنه لا يوجد للجريئة مسئول سواه وكان ثمن النسخة منها قرش صاغ واحد \_ والاشتراك بها جنيه واحد عن سنه داخل القطر ونصف جنيه عن نصف سنة \_ ظهر العدد الأول منها عام ٩ • ٩ ١ \_ وكتب صاحبها تحت اسم الجريدة عبارة «الشجاعة تقبل المواضيع الموافقة لخطتها» ... اشتمل العدد الصادر من الجربدة في أول ديسمبر عام ٩ • ٩ ١ على العديد من الموضوعات السياسية التي توضح الأخبار المحلية \_ يعرضها المحرر بشيء من الجرأة .. إلى السياسية التي توضح الأخبار المحلية \_ يعرضها المحرر بشيء من الجرأة .. إلى «أشكى لمين» حيث قال الزجال المجهول: -

ورأى الحكوم في بـــوار وســواد كالجلناب

جيش اللـصوص طغـى وجـار فغـــشى المنــازل في النهــار

#### والله أعلم بالختام

يا قوم قد عمم الفساد واللصص يفعل ما أراد يلهسو بسأرواح العباد أما الحكومة في كساد ونفوسنا تحت الترام

طف ل يم وت من الألم وأب و في شوب السقم وأخروب السقم وأخروه والله عدد من ظلم وأخروه والله عدد والله يا سيدي حرام

يالي بقيت عبد الكووس الخمير تلعيب بالرؤوس أزهقيت والله النفيسوس واتكدرت منك الضروس وبكت من الفقر الأنام

مالت بنا سفن الهموم في البحسر والسريس ظلوم وخصصت الجريدة .. صفحة ونصف «من حجم التابلويد» لباب الحوادث ـ التي جاء على شكل فقرات لا تخلو من فكاهة وسخرية مثل الآتي :-- يفتخر الدكتور لبيب بين الأطباء بكونه عمل عملية قص أظافر بدون

- اقترح أحد أعضاء الجمعية العمومية على الحكومة أن تمنح الأمة الأمن العام.

- سرق كفن أحمد الأموات وبالبحث المضح أن «عمسكري ميت بجانبه»...!!!

- انعقد مجلس النظار وصدق على زراعة «أبو النوم» ... بدل «الدخان» ...

- اشتكى سواق أتومبيل المستر دغرداش لسيدة فائلا :- إن الأوتومبيل مبحوح صوته فقال له على الفور اخلط على البنزين «زنجبيل» ...!!!

وتحت عنوان " شفقه ولي العهد "

نظر سمو ولي العهد طفلا من أبناء فلاحين سكان جهة الفبة يبكي فاقترب منه وسأله عما يبكيه فقال الطفل أنه طلب من أمه كسرة من العيش فطردته قائلة له: ألم تعلم ما ثمن كيله القمح وما نحن فيه من الفقر ؟؟ فتأثر سموه ... وتوجه إلى والده الجناب العالي وقص عليه قصه الطفل ورجاه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الرحمة ...

و «الشجاعة» ... تتقدم لسمو ولي العهد بالشكر وتتمنى له طول العمر ... وفي عدد جريدة «الشجاعة» الصادر في ٩ مارس ١٩١٠ نشرت الجريدة في صفحتها الأولى صورًا ثلاثة ...



محمد سعيد باشا رئيس وزراء مصر عام ١٩١٠



البرنس حسين كامل



إسهاعيل صدقي باشا عام • ١٩١٠ . وكيل وزارة الداخلية

لعطوفه الحر الكريم الوزير العظيم محمد باشا سعيد رئيس النظار ... ، سلالة الملك وصاحب الأيادي البيضاء دولة البرنس حسين كامل باشا عم الجانب الخديوي ، سعادة الشهم الهمام الوطني المقدام إسماعيل باشا صدقي وكيل نظاره الداخلية حبث أفاض أحمد عباس في تقريظ ومدح رئيس النظار «محمد باشا سعيد» قائلا:

سعيد لها أن قبل في مصر من لها نزين وجه الأرض يسوم ارتقائمه بلغنا به المجد الرفيع عهاده

وأنبأنا بالطيبات بسشير وكادت قلوب المنصفين تطير وهل بعد ذاك الدوزير وزيسر

\* ثم كتب بعد ذلك سطور تعبر عن الابتهاج بمنصب رئيس النظار قائلا:

«أيها الوزير الكبير لا مقام فوق مقامك إلا مقام العباس ولا كلمة تذهب
بكلمتك إلا كلمة الأمير ولقد تجلت .. الوطنية بمظاهرها حين سمعنا كلماتك
اللؤلؤيه المنتسبة إلى الوطنية فكانت دواء من الداء العقيم وسياجًا من الخطب
الجسيم أنت لها إذا قيل من لها وهلا لها في الظلماء وسيفها في الهيجء أنت بين
أمرين وهما في يديك ذكر يخلد مع العصور وكلمات تقرأها في السطور وإني عالم
بأمرك واقف على باطن سرك أكاد أقرأه في مرآه وجهك فأنت الوطني الصميم
والحر الكريم ... هذه كلمة ثناء جرى بها اللسان وعند مشاهدة هذه أعمالك
نصوغ لك من حبات القلوب عقودًا من جمان .».

ثم استطرد أحمد عباس رئيس تحرير جريدة «الشجاعة» مادحًا عليّه القوم المذكورين بالعبارة التالية: -

«لنا فيكم آمال كبار فأنتم عز البلاد وسعادتها وحياه الوطن وبهجته فحققوا آمالنا ودعاءنا وأجيبوا نداءنا ورجاءنا فقد رسمتكم الوطنية يرسيه الولاء وأطلعتم أهله في أفق السهاء وسلام على العاملين وتحيه المجاهدين \_ وأنت يا سلالة الملك اقد ودعناك آسفين بعيون الصادقين وقلوب المخلصين فقد غرست أثمر ... وأطلعت كوكبا أزهر.».

\* من هذه الكلمات التي تفيض مدحًا لا يخلو من نفاق تدلنا على أن أبناء وطننا مصابون بداء النفاق الذي كان منتشرا منذ أكثر من قرن من الزمان في مصر ... ولم تبرأ كثير من النفوس المعاصرة من هذا الداء اللعين الذي له جذوره المتعمقة في الشخصية المصرية منذ زمن بعيد .

وأبرزت الجريدة في عددها الصادر في ١٠ يناير ١٩٠٩ ـ رأيها في المرار المعية» ومقال تحت عنوان الاحتلال في السكة الحديد وكيف تدار الأمور في هذه المصلحة بالمحسوبية وبالنفاق وذكر المحرر في هذا الصدد قصة عطية أفندي الذي يعمل بقلم هندسة السكة الحديد والذي يتقاضى مرتبا قدره ٤٥ جنيها وله رئيس اسمه المستر فرسكويل انجليزي الأصل قد نسى وظيفته أو تجاهلها فترك الأمر لصاحبنا عطية أفندي وهبي يصل من يشاء ويفصل من يشاء ويقدم القريب ويبعد الغريب فإذا غضب من إنسان شيعه إلى مجلس التأديب وإن نقم عليه قطع حبل أرزاقه بكلمة يسرها إلى الرئيس الوهمي وفوق ذلك فإنه يقابل الزائرين ويحاسب المقاولين ويعين المرفوتين ويمنح الأجازات ويصرف الإعانات فهو الحاكم المطلق لا مرد لأمره ولا مناقض لحكمه فسبحان من جعله إنسانا في صورة السلطان.

وتميزت جريدة «الشجاعة» بنشر كاريكاتير بدائي لرسام مجهول في الصفحة الأخيرة من كل عدد .. وبذلك كانت تختلف عن الجرائد الأخرى الصادرة في نفس الفترة والتي كانت لا تهتم بفن الكاريكاتير ... وعلى سبيل المثال في عدد العاشر من يناير ١٩٠٩ كاريكاتير يمثل ٤ قرود يشربون الخمر وتحت الرسم عارة:

رجال الأحراب رفقا بقوم أغرضبتهم سياسة الأحراب وكاريكاتير أخر يمثل أحد الوجهاء يركب سيارة في أبهه وعظمه وكاريكاتير يمثل مجموعة من الحمير الذي يلبسون البدل والكرافتات والبنطلونات وكتب الرسام تعليق على الرسم قائلا:

أجمعوا أمركم وكونوا رجسالا بعدما راعنا نسذير الخراب

إن خير الرجال من عرف الحق وهدني فضيلة الكتاب



كاربكأتير غلاف أخير للجريدة عدد ١٠ يناير عام ١٩٠٩



# جريدة القنبلة نصاحبها السيد محمد السلاموني الصادرة في

دمياط عام ١٩٠٩ ...

\* وفي بدايات شهر يناير عام ١٩٠٩ صدر في دمياط جريدة انتقادية أدبية \_ سياسية أسبوعية تجارية تصدر في كل يـوم جمعة مؤقتا ومستعدة لنشر الإعلانات القضائية والتجارية ... أطلق عليها صحبها السيد محمد السلاموني \_ اسم القنبلة ... وعنوان إدارتها بجوار شارع محمد على بـدمياط ... والاشتراك الشهري بها ٢٥ قرشا بـدمياط لمن يتسلم العدد من الإدارة ، ٣٠ قرشا بباقي مدن القطر ... بين أيدينا العدد ٢١ للسنة الأولى المؤرخ ٢٢ يناير قرشا بباقي مدن القطر ... بين أيدينا العدد ٢١ للسنة الأولى المؤرخ ٢٢ يناير والذي يطالعنا فيه السيد السلاموني \_ بمقال الصفحة الأولى للجريدة والذي جاء تحت عنوان «حياة مصر» ربط فيه بين الزراعة والأمن وكيف أنه لو سعد .. الفلاح سعدت الأمة ... وأثرت ولا يمكن ذلك إلا بتقوية دعاثم الأمن العام ليأمن الفلاح على أمواله من السلب وزرعه ومواشيه من التسمم والسرقة

وأبرز أهمية الزراعة لمصر والمصريين ـ وأنها قوام حياة الأمم وبين أهمية مهنة الزراعة مستشهد «بقول سمو الخديوي عندما سئل في عاصمة النمسا ... من أحد مكاتبي الجرائد عن اسمه فقال خديوي مصر فقال المكاتب أعرف ذلك ولكن ماذا اخترت لنفسك من الألقاب المصرية الخصوصية فقال سموه ... همزارع» ... فانظر كيف عمد سمو الخديوي إلى أحط الألقاب في نظر الجهلاء واختاره لنفسه لأنه أشرف اسم في اعتبار العقلاء ... ومن ناحية أخرى أكد مصر الطيبة المباركة وأن يكون قطر كم هذا المعتدل جوه الجميل طقسه الطيبة تربته بوتقة يصب أكسير ماء النيل المبارك وعقاقير البذور على تربته فيخرجها لكم سبائك فضه ... وأقراصًا ذهبية .

\* هكذا كانت جريدة «القنبلة» جريدة إقليمية صادرة من خارج القاهرة من دمياط - تتناول قضايا الوطن آنذاك بكل الجدية والإخلاص - من أجل إصلاح حال مصر وأبنائها ، وكانت ذات أسلوب سلس ونقدها نقدًا موضوعيًا لا يخلو من بعض السخرية الراقية.

### المصادر والمراجع

- كتأب الفكاهة في مصر للدكتور شوقي ضيف.
- كتاب الفكاهة ٢٠ ستة صحافة للأستاذ / عبد الله أحمد عبد الله .
  - كتاب الصحافة الفكاهية للأستاذ/عبدالله أحمد عبدالله.
    - أعداد متفرقة من مجلة «البعكوكة» ...
    - كتاب أبيض وأسود لفنان الكاريك تير عبد السميع .
      - الفكاهة والضحك للدكتور شاكر عبد الحميد.
        - مجلة المقصود عام ١٩٠١.
        - مجلة المنصور عام ١٩٠٢.
        - الفكاهة والضحك والأرنب عام ١٩٠٢.
        - مجلة الخلاعة المصرية \_ ظريفة المعاني والمساواة .
  - أعداد من جرائد فكاهية (صادرة عام ٢٠١٤ \_ إلى ١٩٠٧).

مثل الأزبكية ـ البابا غللو المصري ـ لبهلول ـ عفريت الحمارة ـ الرعد ـ النيل ـ الشتاء ـ النكتة ـ السبعة ودمتها ـ الديك ـ لق لق ـ خيال الظل .

أعداد جرائد فكاهية (صادرة في عام ١٩٠٨ \_ إلى عام ١٩١٠) مثل المسامير \_ حظ الحياة \_ الرعد \_ اللواء المصور الشحاعة \_ القنبلة \_ الزار .

أعداد من جرائد\_ البعبع\_ العفريت\_ الغول أعوم ١٩٠٨ – ١٩٢٤ – ١٩٢٦.

- مقالات للأستاذ فتحي الحديدي منشوره بمجلة «أريف» الأرمنية نوفمبر ٢٠٠٢ بعنوان أضواء على تاريخ الصحافة المصرية.

- كتاب البعكوكة وتاريخ الصحافة الساخرة في مصر للأستاذ عبد الرحمن بكر الطبعة الأولى عام ٢٠١١ - مكتبة جزيرة الورد .
  - كتاب حكايات في الفكاهة والكاريكاتير.

للأستاذ أحمد عبد النعيم

الطبعة الأولى ٢٠٠٩ ـ دار العلوم للنشر والتوزيع

- كتاب نشأه الصحافة العربية بالإسكندرية «١٨٧٣ \_ ١٨٨٢» للأستاذ عبد العليم القباني \_ الهيئة المصرية للكتاب المكتبة الثقافية عام ١٩٧٣ .
- سلسلة مقالات بعنوان « ١٢٧ سنة ابتسامات منشورة في جريدة الأهرام «أيا منا الحلوة» للفنان نبيل السمالوطي اعتبارًا من مايو ٢٠٠١ .
- سلسلة مقالات أسبوعية عن تاريخ الصحافة الفكاهية للأسناذ أحمد عبد النعيم منشوره بجريدة المسائية إصدار دار التعاون أعوام ٢٠١٨ ـ ٢٠١٠ .
- كتاب دندشة دردشة فرفشة مع مبكي ماوس (عبد الله أحمد عبد الله) وزارة السكان والأسرة - أبريل ١٩٩٤ .
- كتاب « ٥ سنة فكاهية» للأستاذ عبد الله أحمد عبد الله كتاب اليوم أخبار اليوم .
- كتاب «اضحك يضحك لك العالم» للأستاذ عبد الله أحمد عبد الله كتاب اليوم ونيو ١٩٨٧.
- مجلة الإذاعة والتليفزيون باب هذه المجلات الضاحكة للأستاذ فؤاد معوض عام ١٩٩٤.

#### صدر للمؤلف

- \* الخطر القاتل منظمة الأمم المتحدة «يونيسيف» عام ١٩٩٢.
  - \* ابتسامات مصرية \_ مكتبة مدبولي عام ١٩٩٨ .
  - \* ضحكات عمالية \_ الجامعة العمالية عام ٢٠٠٠.
- \* قيم إسلامية وتأملات كاريكاتوريه \_ دار الإبداع للصحافة والنشر عام ٢٠٠٥ .
- \* مدرسة الموهوبين ـ الهيئة العامة للاستعلامات «مهرجان القراءة للجميع» \_ عام ٢٠٠٥ «رسوم» .
- الأرشيف الألكتروني \_ الهيئة العامة للاستعلامات سلسلة تبسيط المفاهيم
   العصرية عام ٢٠٠٦ «رسوم».
- \* سامح وسماح ـ الهيئة العامة للاستعلامات حكايات جميلة «سلسلة الثقافة لغة السلام» للأطفال والنشئ عام ٢٠٠٦ (رسوم».
- \* أبيض أسمر حبايب \_ الهيئة العامة للاستعلامات سلسلة الثقافة لغة السلام للأطفال والنشئ «رسوم» ٢٠٠٦.
  - \* العملات \_ الهيئة العامة للاستعلامات سلسلة زيارات ورحلات عام ٢٠٠٧
    - \* كتاب عن الشيخ الشعراوي بعنوان اتبعوا ولا تبتذعوا عام ٢٠٠٥.
- \* المهرج الهيئة العامة للاستعلامات سلسلة أجمل لمعاني عام ٢٠٠٧ «رسوم».
- \* بيت العصفورة الهيئة العامة للاستعلامات سلسلة أجمل المعاني ٢٠٠٨ «رسوم» . .
  - \* تأملات كاريكاتوريه \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٠٦ .

- \* عبقرية أديسون \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٠٨ «رسوم ١.
  - \* سنة أولى سياسة \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٠٨.
  - \* كتيب عن «المياه والمستقبل وزارة الموارد الماثية والري عام ٢٠٠٦. « خمت الطبع».
    - "خطوط ضاحكة" دار البروج "تحت الطبع".
    - \* كتاب «لمحات من حياة الشيخ محمد إبراهيم السالوطي».
- \* كتاب «المرأة المصرية في الصحافة المصرية » مكتبة جزيرة الورد»
- \* تأملات كاريكاتوريه في الثورة المصرية الهيئة المصرية للكتاب.



### اللؤلف في سطور

الاسم: أحمد نبيل السمالوطي محمد اسم الشهرة: نبيل السمالوطي من مواليد القاهرة عام ١٩٤٢

المؤهل الدراسي: بكالوريوس العلوم الزراعية جامعة القاهرة عام ١٩٦٣ دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. (قسم تصوير) دبلوم عال في الدراسات الإسلامية والاقتصادية عام ١٩٦٩.

باحث وكاتب صحفي \_ (مقالات \_ بحوث \_ دراسات \_ آراء) بالإضافة لرسم الكاريكاتير منذعام ١٩٦٩ وحتى الآن بالصحف والمجلات الآتية :

الزراعيين ـ الطلبة ـ الأرض الطيبة ـ النساجون ـ الحقيقة ـ بني سويف ـ المجلة الزراعية ـ السياسي المصري (دار التعاون) ـ الكواكب ـ طبيبك الخاص ـ (دار الهلال) ـ جريدة الجمهورية ـ مجلة روز اليوسف ـ الإرشاد الزراعي (وزارة الزراعة) ـ العمال (الاتحاد العام لعمال مصر) الثمرة ـ الممرضة (نقابة التمريض بمصر) الأطباء (نقابة أطباء مصر) ـ البعكوكة ـ صوت التعاون ـ الإذاعة والتلفزيون ـ الحرفيون ـ القاهرة الكبرى ـ عيون مصر ـ السينها والناس ـ الصحة والجمال ـ العلم (إصدار جريدة الجمهورية) ـ الثقافة العمالية (الجامعة العمالية) ـ الفلوس (إصدار الاتحاد العام للغرف التجارية) المحيط الثقافي (وزارة الثقافية) ـ دنيا الطيران (وزارة الطيران المدني) ـ المجلة التموينية (وزارة

التضامن) كاريكاتير (الجمعية المصرية للكاريكاتير) \_ المستقبل (المركز القومي للبحوث) عالم الكيمياء (نقابة العلميين) \_ المواصفات والجودة \_ الخبر \_ البيئة اليوم \_ أفاق بيئة \_ (جريدة الأهرام) جريدة الأهرام (ملحق أيامنا الحلوة) \_ ملحق السيارات عالم الغذاء (غرفة الصناعات الغذائية) (بالاتحاد العام للصناعات) أخبار السيارات (دار أخبار اليوم) \_ اتصالات المستقبل (الشركة المصرية للاتصالات) مجلة «أريف» الأرمينية \_ النقابي العربي \_ الزهور \_ حصاد الفكر \_ انفذاء \_ الصناعة والاقتصاد \_ أخبار المعادي \_ المرافق العامة . مجلتنا (الميئة العامة للاستعلامات) مجلة إشراقه \_ قطر الندى \_ مجلة «الثقافة الحديدة»...

#### بالنسبة للتلفزيون:

البيئة والرسم
 البيئة والرسم
 الكاميرا مباشرة.

\* مدير تحرير «المجلة التموينية» التي تصدرها وزارة التضامن الأجتهاعي . أنشطة أخرى :-

رسام أغلفة كتب ونشرات إرشادية لبرامج خدمة البيئة وحماية المستهلك...

#### انشطة ثقافية :

محاضر مركزي في الندوات التي تنظمها وزارة الثقافة للتوعية والإرشاد وفي برامج «القراءة للجميع» للأطفال والشباب والكبار وتدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي . وندوات ولقاءات بوزارة الإعلام «مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات» على مستوى الجمهورية .

#### النشاط النقابي:

- \* عضو بنقابة الزراعيين.
- \* عضو عامل بنقابة الفنانيين التشكيليين (تصوير).
  - \* عضو مؤسس للجمعية المصرية للكاريكاتير.
  - سكرتير عام الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك.

#### العارض الفنية:

الاشتراك في العديد من المعارض الفنية المحلية والعالمية في بلجيكا \_ المرازيل \_ بلغاريا للرسوم الكاريكاتورية .

#### الوظيفة الحكومية:

وكيل أول لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

تلیفونات ۲۵۲۸۲۳۸۱

.1../719.011

# الفهرس

| فحة | الموضوع                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | إهداء                                                                  |
| 0   | مقدمة                                                                  |
| 11  | الفصل الأول                                                            |
| 18  | أولا: جريدة البعبع الصادرة عام ١٩٠٨ بالإسكندرية -                      |
| ١٨  | ثانيًا: جريدة «العفريت» الصادرة عام ١٨٩٨                               |
| 19  | ثانثًا: جريدة «العفريت» الصادرة عام ١٩٢٤                               |
| ٣٧  | الفصل الثاني : جرائد فكاهية صادرة في الفترة من عام ١٩٠١ إلى عَأْم ١٩٠٣ |
| 77  | الفصل الثالث: جرائد فكاهية صادرة في الفترة من<br>عام ١٩٠٤ إلى عام ١٩٠٧ |
| 171 | الفصل الرابع: من عام ١٩٠٨ إلى ١٩١٠                                     |
| 17. | المصادر والمراجع                                                       |
|     | صدر للمؤلف                                                             |
| 17  | الفهرس                                                                 |